عَدِلْوَا مِنْ الْمُعْدِلُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدِلُولُ مِنْ الْمُعْدِلُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلُولُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مُنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه جَيَ كُلِي يُدِينُونُ لِلْهُ مِنْ

للنشر والتوز

خقوق الطبع محفوظة للمُحقَّق

الطَّبعة الأُولى ١٤٣٠ هـ – ٢٠٠٩ م

رقم الايداع ٢٠٠٩/١١١٨٣

# Edd July

# مقدمة المؤلّف

إن الحمدَ للَّهِ نَحْمَدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه ، ونَعوذُ باللهِ من شرورِ أنفسِنا ، ومِن سيئاتِ أعمالِنا ، مَن يَهْدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُضْلِلُ فلا هادى له .

وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللّهُ وحدُه لَا شَرِيكَ لَه ، وأَشْهَدُ أَنْ محمدًا عبدُه ورسولُه . ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا النَّهُ عَقَى اللّهَ لَلْهِ وَلَا غَوْنُ ۚ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ مَامَنُوا النَّهُونَ ﴾ [سورة آل عمران : ٢٠٠٣]:

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلنَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَلِنَالَهُ وَلَقُواْ اللَّهَ الَّذِي شَالَةَلُونَ بِهِ. وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِبَا﴾ رِجَالًا كَذِيرًا وَلِنَسَآةً وَالنَّقُواْ اللَّهَ اللّذِي شَاءَلُونَ بِهِ. وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِبَا﴾ ويجالًا كَذِيرًا وَلِنسَآةً وَالنَّقُواْ اللَّهَ اللَّذِي شَاءَكُونَ بِهِ. وَالْأَرْجَامُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِبَا﴾ ويجالُهُ ويجَالُونَ ويجالُونُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُونُ ويجالُهُ ويجالُونُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُقُونُ اللَّهُ ويجالُهُ ويجالُونُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُكُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُونُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُونُ ويجالُمُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُمُ ويجالُونُ ويجالُهُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُمُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُمُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُمُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُونُ ويجالُمُ ويجالُونُ ويجالُونُ

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَنَّقُواْ اَللَّهَ وَقُولُواْ فَوْلًا سَلِيلًا ۞ بُعْمِلِجَ لَكُمْ أَعْمَالُكُرُّ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْيَكُمْ وَمَن بُطِعِ اللَّهَ وَرَبُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

[ شورة الأحزاب: ٧٠ - ٧١] .

### أَمُّا بَغَدُ :

فَإِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخيرِ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةِ بِدْعَةً ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَة .

هذا هو الكتاب الثّاني من سلسلة : « وإذا قُلتُم فاعدلوا »(١) نعرض فيه بالعدل والإنصاف لمسألة انتساب الحافظ ابن حجر – يَثَلِثُهُ – للأشاعرة والّتي دندن

 <sup>(</sup>١) \* والكتاب الأول كان في نفي انتساب ابن حزم إلى الجهمية ، وكان اسمه : 3 إعلام البرية بنفي
 انتساب ابن حزم إلى الجهمية ، وهو من مطبوعات دار العقيدة - مصر - .

حولها الكثيرون تأصيلًا وتلميحًا ، حتَّى قال قائلهم :

(ينبغي أنْ يُدرِك كُل مُسلم على وجه الأرض أنَّ الشادة الأشاعرة يُمثّلون علماء وأثمّة المُسلمين على ممرّ العُصور والدُّهور طوال فترة ماثنين وألف سنة تقريبًا، وهُم أعلام أثمّة الهُدى الذَّابين عن جمى العقيدة الإسلاميّة الصَّحيحة، والفقه الإسلامي وحياض الكتاب والمثنّة المُطهّرة، وهُم جماهير الحُفّاظ والمُحدَّثين وشُرَّاح الصَّحيحين والشنن وعلى رأسهم الإمام الحافظ النَّووي تَعَلَّمَهُ شارح « صحيح مُسلم »، والإمام الحافظ ابن حجر العَشقلاني تَعَلَّمَهُ « شارح صحيح البخاري » وغيرهم كثير وكثير ).اهـ

وهذا الكلام فيه نظر عريض سوف نُبيّنه في ثنايا هذا الكتاب عند تحرير من هُم الأشاعرة وهل هُم أهل الشنة .

وسيلحظ القارئ حرصي على الإنصاف، وعرض المسألة بتأصيل علمي نحتاج إليه في عصرنا حيث افتقدت كتابات كثيرة إلى الموضوعيّة، وسادت فيها الحزبيّة والعصبيّة المذمومة، وامتلأت بالسّب والشّتم، فزادت كُلَّ مُتعصّب تعصّبًا لما هو عليه.

والله أسأل أنْ يوفّقني إلى الصّواب، فما كان من خطأ فمنّي ومن الشّيطان، وما كان من صواب فمن الله، وما توفيقي إلّا بالله.

أبو أسامة الأثري غفر الله له ولوالديه ولجميع المُسلمين القاهرة في ٢٦ / رمضان سنة ١٤٢٩هـ الموافق ٢٦ سبتمبر سنة ٢٠٠٨م

# خُطّة البحث

قسَّمتُ البحث إلى مُقدِّمة ، وفصلين ، وخاتمة :

### \* المُقدُّمة :

تتكُّون من عدَّة مباحث :

- المبحث الأوَّل: ترجمة الحافظ ابن حجر.
  - المبحث الثَّاني: التُّعريف بالأشاعرة.
- المبحث التَّالث: هل الأشاعرة من أهل السُّنَّة.
- المبحث الرَّابع: سبب نسبة كثير من العُلماء للأشاعرة.
- المبحث الخامس : بيان مساحة الاختلاف والاتَّفاق بين الأشاعرة وأهل السُّنَّة .
  - المبحث السَّادس: أسباب انتشار المذهب الأشعري

### \* الفصل الأوَّل:

نفي انتساب الحافظ ابن حجر إلى الأشاعرة .

# \* الفصل الثَّاني:

المسائل الَّتي خالف فيها الحافظ ابن حجر أهل السُّنَّة .

#### \* خاتمة:

وفيها مُجمل الكتاب.

### المُقدِّمة :

# المبحث الأوَّل :

#### ترجمة الحافظ ابن حجر

هو: أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد ابن أحمد .

الإمام الحافظ الشهاب أبو الفضل الكناني الغشقلاني المصري؛ ثُمَّ القاهري الشَّافعي.

ويُعرف بـ : 1 ابن حجر » وهو لقب لبعض آبائه .

ولد في ثاني عشري شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر، ونشأ بها يتيمًا في كنف أحد أوصيائه: الزَّكي الخرُّوبي، فحفظ القُرآن، وهو ابن تسع عند الطَّدر السَّفطي شارح « مُختصر التبريزي » ، وصلَّى به على العادة بمكَّة حيث كان مع وصيَّه بها ؛ وه العُمدة » ، و « أَلفيَّة ابن العراقي » ، و « الحاوي الصغير » ، و « مُختصر ابن الحاجب » الأصلي ، و« المُلحة » وغيرها .

وبحث في صغره - وهو بمكّة - « المعْمدة » على أبي حامد مُحمّد بن ظهيرة ، 
ثمّ قرأ على الصّدر الإنثيبطي بالقاهرة شبقًا من العلم ، وبعد بلوغه لازم أحد أوصيائه 
الشّمس بن القطان في الفقه والعربية والجساب وغيرها ، وقرأ عليه جانبًا كبيرًا من 
الحاوي ، وكذا لازم في الفقه والعربية النّور الأدّمِيّ ، وتفقّه به : « الإثناسيُّ » ، بحث 
عليه في « المنهاج » وغيره ، وأكثر من مُلازمته أيضًا لاختصاصه بأبيه ، 
وبه : « الثلقيني » لازمه مُدَّة ، وحضر دروسه الفقهيَّة ، وقرأ عليه الكثير من 
« الرّوضة » ، ومن كلامه على حواشيها ، وسمع عليه بقراءة « الشّمس البرماوي » في 
« الرّوضة » ، ومن كلامه على حواشيها ، وسمع عليه بقراءة و الشّمس البرماوي » في 
« الرّوضة » ، ومن كلامه على حواشيها ، وسمع عليه بقراءة و الشّمس البرماوي » في 
« الرّوضة » ، ومن كلامه على حواشيها ، وسمع عليه بقراءة و الشّمس البرماوي » في 
« المنهاج » ، ولازم العز بن جماعة في غالب العُلوم الّتي كان يقرئها دهرًا .

وممّا أخذه عنه في شرح « المنهاج ٥ الأصلي، وفي « جمع الجوامع ٥ ، وشرحه للعز، وفي المُختصر الأصلي والنّصف الأوّل من شرحه لد: « العضد ٥ ، وشرحه للعز، وعلّق عنه بخطه أكثر من شرح « جمع الجوامع ٥ ، وحضر دروس الهمام الحُوارزمي ، ومن قبله دروس قَنْبَرُ العجمي ، وأخذ أيضًا عن البلر بن الطّنبدي ، وابن الصّاحب ، والشّهاب أحمد بن عبد الله البوصيري ، وعن الجمال الطنداني الموقت الحاسب ، واللنّة عن المجد صاحب « القاموس ٥ ، والعربية عن العُماري والمُحب ابن هشام ، والأدب والعروض ونحوهما عن البدر البَشْتَكيّ ، والكتابة عن أبي على الزّفتَاويّ ، والنّور البدماصي ، والقراءات عن البدر البَشْتَكيّ ، والكتابة عن أبي على الزّفتَاويّ ، والنّور البدماصي ، والقراءات عن البّدر البَشْتَكيّ ، المحافل وخَطَبَ من ديوانه على المنابر لبليغ نظمه ونثره .

وقد صنّف مُعجمًا لشيوخه قسّمهُم فيه إلى قسمين : القسم الأوّل : من حمل عنه عن طريق الدّراية . عنه عن طريق الدّراية .

وقشمهُم من حيث علو السُّند إلى خمس طبقات.

ثُمَّ رَبَّبُهُم كُلَّ في طبقته على محروف المُعجم، وذكر في ترجمة كُل واحد منهم ما سمعه منه.

وسمَّاه: « المُعجم المؤسس بالمُعجم المُفهرس ».

وكان مُصمَّمًا على عدم دخوله في القضاء حتَّى إنَّه لم يُوافق الصَّدر المُناوي لمَّا عرض عليه النِّيابة عنه عليها؛ ثُمَّ قُدْرَ أنَّ المؤيَّد ولَّاه الحُكم في بعض القضايا، ولزم من ذلك النَّيابة، ولكنَّه لم يتوجَّه إليها، ولا انتُلِب لها إلى أنْ عرضَ عليه الاستقلال به، وألزم من أجابه بقبوله فقبِل، واستقر في المُحرَّم سنة سبع وعشرين بعد أنْ كان عُرض عليه في أيَّام المؤيَّد فمن دونه وهو يأبي، وتزايد ندمه على القبول لعدم فرق أرباب الدَّولة بين العُلماء وغيرهم، ومُبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم، وإنْ لم تكن على وقتى الحق؛ بل يُعادون على ذلك، واحتياجه لمُداراة كبيرهم لم تكن على وقتى الحق؛ بل يُعادون على ذلك، واحتياجه لمُداراة كبيرهم

وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك القيام بكُلُّ ما يرومونه على وجه العدل وصرَّح بأنَّه جنى على نفسه بتقلَّد أمرهم، وأنَّ بعضهم ارتحل للقائه وبلغه في أثناء توجهه تلبسه بوظيفة القضاء فرجع، ولم يلبث أنَّ صُرف ثُمَّ أُعيد، ولا زال كذلك إلى أنَّ أخلص في الإقلاع عنه عقب صرفه في جمادى الثَّانية سنة النتين وخمسين بعد زيادة مُدَد قضائه على إحدى وعشرين سنة، وزهد في القضاء زُهدًا تامًّا لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد والمحن بسببه وصرَّح بأنَّه لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه .

ودرُّس العُلوم الشُّرعيَّة في أماكن ثابتة :

 درُّس التَّفسير بـ ( الحسنيَّة ) ، و ( المنصوريَّة ) ، والحديث بـ ( البَيْبرُسيَّة ) ، و « الجماليَّة المُستجدَّة » وه الحسنيَّة » ، وه الزَّيْنيَّة » ، و « الشَّيْخونيَّة » ، و « جامع طولون ،، و ﴿ القُبُّةُ الْمُنصُورِيُّةُ ﴾ ـ

- والإسماع بـ : ﴿ المحموديَّة ﴾ .

 والفقه بـ: ٥ الخَوُوبيَّة البدريَّة » بمِصر، و٥ الشَّريفيَّة الفخريَّة »، و « الشُّيْخُونَيُّة » ، و « الصَّالِحيَّة النَّجميَّة » ، و « الصَّلاحيَّة » المجاورة للشَّافعي ، و و المؤيّديّة ٥.

وولي مشيخة « البيبرسيَّة » ، ونظرها والإفتاء بدار العدل والخطابة بـ « جامع الأزهر ، ، ثُمَّ بـ ﴿ جامع عمرو ، ، وخزن الكَتُب بالمحمُوديَّة وأشياء غير ذلك ممَّا لم يجتمع له في آنٍ واحد.

وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه، واشتهر ذكره وبَعُدَ صيته، وارتحل الأئمة إليه ، وتبجُّح الأعيان بالوفود عليه ، وكثُرت طلبته حتَّى كان رؤوس العُلماء من كُلِّ مذهب من تلامذته، وأخذ النَّاس عنه طبقة بعد أُخرى، وألحق الأبناء بالآباء والأحفاد بل وأبناءهم بالأجداد ولم يجتمع عند أحمد مجموعهم، وقهرهم بذكاته وتفوُّق تصوُّره، وشرعة إدراكه، واتُّساع نظره، ووفور أدابه؛

وامتدحه الكبار وتبجّع فُحول الشَّعراء بمُطارحته، وطارت فتواه الَّتي لا يُمكن دخولها تحت الحصر في الآفاق، وحُدَّث بأكثر مروياته خُصوصًا المُطوَّلات منها، كل ذلك مع شدَّة تواضعه وحلمه وبهائه وتحريه في مأكله ومشرجه وملبسه وصيامه وقيامه وبذله وحُسن عشرته ومزيد مداراته؛ ولذيذ مُحاضراته، ورَضِي أخلافه وميله لأهل الفضائل وإنصافه في البحث ورجوعه إلى الحق وخصاله التي لم تجتمع لأحد من أهل عصره؛ وقد شهد له القُدماء بالحفظ والثُقة والأمانة والمعرفة التَّامة والذّهن الوقّاد، والذّكاء المُفرط، وسَعة العلم في فُنونِ شتَى.

قال شمس الدِّين السَّخاوي :

(ومحاسنه جمّة وما عسى أنّ أقول في هذا المُختصر، أو من أنا حتّى يُعرّف بمثله تُحصوصًا وقد ترجمه من الأعيان في النّصانيف المُتداولة بالأيدي النّتي الفاسي في « ذيل التّقييد »، والبدر البَشتكي في طبقاته للشّعراء، والتّقي المقريزي في كتابه « المُقود الفريدة »، والعلاء بن خطيب النّاصريّة في « ذيل تاريخ حلب »، والشّمس بن ناصر الدّين في و توضيح المُشتبه »، والتّقي بن قاضي شهبة في تاريخه ، والبُرهان الحلبي في بعض مجاميعه ، والتّقي بن فهد المكّي في « ذيل طبقات الحُقاظ، والقُطب الخَيْضَري في » طبقات الشّافعيّة ، وجماعة من أصحابنا كابن فهد النّجم في معاجيمهم ، وغير واحد في الوّقيات ، وهو نفسه في ٥ رفع الإصر » ، وكفي بذلك فخرًا ، وتجاسرت فأوردته في : مُعجمي ، والوفيّات ، وذيل القُضاة ؛ بل وأفردت له ترجمة حافلة لا تفي ببعض أحواله في مُجلّد ضخم أو القُطرين ، كتبها الأثمّة عني وانتشرت نُسخها وحدّثت بها الأكابر غير مرّة بكُلٌ من محلدين ، كتبها الأثمّة عني وانتشرت نُسخها وحدّثت بها الأكابر غير مرّة بكُلٌ من والحواهر والدرر » .

وقد قرأت عليه الكثير جدًا من تصانيفه ومرويًاته بحيث لا أعلم من شاركني في مجموعها ، وكان - كِثَلَقهُ - يَودُني كثيرًا ويُنؤه بذكرى في غيبتي مع صغر سنّي

حتَّى قال: ليس في جماعتي مثله.

وكتب لي على عدَّة من تصانيفي وأذن لي في الإقراء والإفادة بخطُه، وأمرني بتخريج حديث ثُمَّ أملاه .

ولم يزل على جلالته وعظمته في الثَّفوس، ومداومته على أنواع الخيرات إلى أنْ تُوفّى في أواخر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثلاث ماثة ) .اهـ

وذلك أنَّه حصل له إسهال مع رمي دم، واستمر به ذلك إلى أنَّ وافاه حمامه بُغيْد صلاة العشاء الآخرة من ليلة الشبت المُسفِرة عن اليوم الثَّامن والعشرين من ذي الحجَّة الحرام.

وكان له مشهد لم ير من حضره من الشّيوخ فضلًا عمَّن دونهم مثله، وشهد أمير المؤمنين والشّلطان فمن دونهما الصّلاة عليه، وقدَّم السُّلطان الخليفة للصَّلاة ؛ ودُفِن تجاه تُربة ( الدَّيْلمي ) بالقرافة، وتزاحم الأُمراء والأكابر على حمل نعشه، ومشى إلى تُربته من لم يمش نصف مسافتها قط.

ولم يخلُف بعده في مجموعه مثله .

ورثاه غير واحد بما مقامه أجل منه كَثَلَثْهُ وإيَّانا .

وكان يُحسن نظم الشُّعر، بل ويفيض شعره بالحكمة، ومن شعره:

خليلي ولَّى العُمر منَّا ولم نتُب وننوي فِعال الصَّالحات ولكنَّا فَحتَّى متى نبني بيوتًا مُشيَّدة وأعمارنا منَّا تُهدُّ وما تُبنى وقوله:

لقد آنَ أنْ نَتَّقي خالقا إليه المآبُ ومنه النُّشور فنحنُ لصرف الرُّدى مالنا جميعًا من الموت واقي نصير وقوله:

سيروا بنا لمتاب إنَّ الزَّمان يسيرُ إنَّ الدَّارِ البلاء ما لنا مجير نضيرُ

وقوله :

أخي لا تُسوّف بالمتاب فقد أتى نذير مَشِيب لا يُفارقه الهم وبقي لي أنْ أُنوَّه بشئ من محسن خُلق الحافظ ابن حجر، وتقديره لمُخالفيه، وأنَّ الخلاف عنده لا يُفسد للودَّ قضيَّة، وهذا عند من يُطالع ردود العُلماء قليل.

قال ابن عبد الهادي في و الرِّياض اليانعة و:

(كان مُحبًا للشيخ تقي الدَّين ابن تيمية مُعظِّمًا له، جاريًا في أُصول الدِّين على فاعدة المُحدَّثين، ولهذه العلَّة كثير من الشَّافعيَّة ينتقص حقَّه، ولا يبلغ به في التَّعظيم منزلته، كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الدِّين).اهـ

#### \* ثناء العُلماء عليه:

- شهد له الحافظ العراقي بأنّه أعلم أصحابه في الحديث، ولمّا سُئل: من تخلف بعدك ?، قال: ابن حجر، ثُمّ ابني أبو زُرعة، ثُمّ الهيشمي.
  - قال ابن تغري بردي في « المنهل الصَّافى »:
- (كان تَكَلَّمُهُ حافظ العصر ، حافظ المشرق والمغرب ، أمير المؤمنين في الحديث ، انتهت إليه رئاسة علم الحديث من أيّام شبيبته بلا مُدافعة ) .اهـ
  - وقال ابن فهد المكيّ في ﴿ لحظ الألحاظ ﴾ :
- (كان في حالة طلبه للعلم مُفيدًا في زي مُستفيد، إلى أنَّ انفرد في شبابه بين عُلماء زمانه بمعرفة فنون الحديث، لا سيَّما رجاله، وما يتعلَّق بهم ) .اهـ وقال أيضًا :
- ( كان حسن الأخلاق ، لطيف المعاشرة ، حسن التَّعبير ، عديم التَّظير ، لم تر
   العيون مثله ، ولا رأى هو مثل نفسه ) .اهـ
  - وقال كل من الثُّقي الفَاسِي، والبُرهان الحلبي : « ما رأينا مثله » .

مع التَّصريف بعدك في جدال

وقد سبلفت معانيه الغوالي

قال شهاب الدِّين المنصوري :

بكاك الدُّهر حتى النَّحو أضحى وقد أضحى البديع بلا بيان وقال عنه ابن طولون:

هيهات أنَّ يأتي الزَّمان بمثله إِنَّ الرُّسان بمثله لبخيل إِنَّ النِّساءِ بمثله لعقيم

عقم النساء فيما يلدن شبيهه مؤلّفات الحافظ:

خَلَفَ الحافظ – يَتَوَلَّمُهُ – عددًا كبيرًا من المؤلَّفات، منها:

- ٥ فتح الباري شرح صحيح البُخاري ٣ .

وهو أشهر كُتب الحافظ ، وأجلها ، وهو من أجمع شُروح 1 صحيح البُخاري ٥ وأنفعها . حتَّى قال الشُّوكاني – يَتَلَفْهُ – لمَّا سُئل أنَّ يشرح ٥ صحيح البُخاري x : لا هجرة بعد الفتح .

- د هدى الشارى ».

وهو عُبارة عن مُقدِّمة تشتمل على جميع مقاصد الشُّرح.

وهذه المُقدِّمة نفيسة جدًّا ، ورغم أنَّ الحافظ وضعها لبيان مسائل في الشَّرح إلَّا أَنُّهَا تَفَيدُ طَالَبُ الحديثُ عَامَةَ حَيثُ اشتملتَ عَلَى جُمَلَةً كَثيرةً مَنَ القواعدُ والتَّطبيقات الَّتي تُعين طالب العلم عند البحث والمُذاكرة .

تغليق التَّعليق.

وصل فيه الحافظ مُعلَّقات البُخاري في صحيحه، ولم يفُته من ذلك إلَّا القليل. وهو ممَّا لم يُسبق إليه . والنَّاظر فيه يعلم سعة اطُّلاع الحافظ، وقوَّة حفظه . وقد اختصره الحافظ وسماه: α التَّشويق إلى وصل المُهم من التَّعليق x . ئُمُّ اختصره واقتصر فيه على ذكر الأحاديث الَّتي لم تقع في الأصل إلَّا مُعلُّقة ، ووصلت في غير الصَّحيح، وسمَّاه: ﴿ التَّوفيق بتعليق الصَّحيح ﴾ .

ق تهذیب التهذیب 8.

وقد هذَّب فيه الحافظ كتاب و تهذيب الكمال و للحافظ البيرِّي ، فحذف منه ما ظنَّ أنَّه من الإطالة ، وتعقَّبه حينًا ، وزاد عليه حينًا آخر ، وهو من أنفع كُتُب الرّجال ، ولا يستغنى عنه طالب علم .

- د تقريب التُّهذيب ٠.

بناه الحافظ على كتابه « تهذيب التهذيب »، فذكر فيه رواة أصحاب الكُتُب السُّنَّة ، مئن رووا لهم فيها أو في غيرها من مؤلَّفاتهم ، واكتفى بذكر محكم مُجمل في كُلِّ راوٍ ، لمَّا رأى كثيرًا من النَّاس لا يستطيعون الجمع بين أقوال الأثمَّة في الرواة ، وذكر طبقة كُلِّ راوٍ ، وسنة وفاته ، وما يُميَّزه عن غيره في حال تشابُه الأسماء .

ورغم كثرة استدراكات القلماء على هذا الكتاب ، ونقدهم لبعض أحكامه إلّا أنَّ له منزلة عندهم ، وأكاد أجزم أنَّه ما من باحث في أحوال رجال الكُتب السُتَّة إلّا ولابُدُّ له أنْ يرجع إلى هذا الكتاب .

- الإصابة في تمييز الصّحابة ».

هو كتاب نافع جامع في معرفة الصّحابة ، رتَّبهُم فيه على مُحروف المُعجم ، ثُمَّ رتَّب كُل حرفِ فيه إلى أربعة أفسام .

- ه اتحاف المهرة بأطراف العشرة ».

منه إلّا رُبعه .

يعني : الموطأ ، ومُسند الشَّافعي ، ومُسند أحمد ، ومُسند الدَّارمي ، وصحيح ابن خُزيمة ، والمُستخرج لأبي عوانة ، والمُستدرك للحاكم ، وشرح معاني الآثار للطَّحاوي ، والسُّنن للدَّارقطني . وقد زاد العدد واحدًا ؛ لأنَّه لم يَعُدُّ ، صحيح ابن خُزيمة » فيها ؛ لأنَّه لم يصله

وقد اجتزئ منها أطراف ﴿ مُسند أحَمد ﴾ وأفرده ، وسمَّاه : ﴿ المُسند المُعتلي بأطراف المُسند الحنبلي ﴾ .

- و المطالب العالية في زوائد التَّمانية a .

وهي: مُسند الطَّيالسي، ومُسند مُسدد، ومُسند المُحميدي، ومُسند المُحميدي، ومُسند إسحاق بن راهويه، ومُسند ابن أبي عُمر العدني، ومُسند ابن أبي شيبة، ومُسند أحمد بن منبع، ومُسند عبد بن مُحميد، ومُسند الحارث بن أبي أُسامة، ومُسند أبي يعلى الموصلي.

وزاد في العدد النين ؛ لأنَّ مُسند إسحاق بن راهويه لا يوجد منه إلَّا النَّصف ، ومُسند أبي يعلى لم يُخرِّج منها إلَّا رواية ابن المُقرِي ، وأمَّا رواية ابن خَمْدان فقد أفرد زوائدها الحافظ نور الدِّين الهيثمي في : \* المقصد العلي في زوائد أبي يعلى إلموصلي » .

السان الميزان . .

أسّسه على كتاب « ميزان الاعتدال » للحافظ شمس الدّين الدّهبي ، أورد فيه رجال الميزان وتعقّب الدّهبي في مواضع كثيرة ، وزاد عليه عددًا كبيرًا من الرّواة الّذين فات الدّهبي إيرادهم في مُصنّفه ، وإنْ كان أكثرهم من الشيعة المُتأخّرين ، أو اللّذين لم يرد ذكرُهم في كُتب أهل الشنة ، أو قليلي الرّواية في كُتب أهل السّنة ، وكذا أورد عددًا من الشّعراء ، أو ممّن لا رواية لهم .

وهذا لا يُقلل من شأن الكتاب، بل لو جُمع تهذيب التُهذيب، وتقريب التهذيب، وتقريب التهذيب، وللمألب المقالب، ولله أعلم. أغلب رواة الحديث، والله أعلم.

« تبصير المُنتبه بتحرير المُشتبه ».

وهو من أجمع الكُتب في بابه .

- ﴿ إنباء الغُمر بأنباء العمر ﴿ .
  - وهو كتاب له في التَّاريخ.
- و تُخبة الفِكَر في مُصطلح أهل الأثر » .

وهذا المؤلَّف على صغر حجمه ، وقلَّة لفظه ، يُعَدُّ من أهم كُتب المُصطلح ، حيث انتهج الحافظ فيه نهجًا جديدًا في عرض مسائل المُصطلح لم يكُن مألوفًا قبله .

- ﴿ أَرْهَةَ النَّظرَ في توضيح نُخبة الفِّكَر ﴾ .
- وهو شرَّحُ لطيف على كتاب النُّخبة الَّذي ذكرته آنفًا .
  - « المُعجم المؤسس بالمُعجم المُفهرس » .
  - و تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمَّة الأربعة ٥ .
- يعني : من لم يُخرِّج لهم أصحاب الكُتب السُّنَّة في كُتُبهم .

والمقصود بـ: ﴿ الأَثَمُّةِ الأَربِعَةِ ﴾: أبو حنيفة، مالك بن أنس، الشافعي،

- أحمد بن حنبل رحمهم الله .
- الدُّرر الكامنة في أعيان المائة الثَّامنة » .
  - و نُزهة الألباب في الألقاب ».
- ٥ تعريف أهل التّقديس بمراتب الموصوفين بالتّدليس ٥ .
  - + القول المسدد في الذّب عن مُسند الإمام أحمد ».
    - ﴿ النَّكْتُ على ابن الصَّلاحِ ﴾ .
    - « المُقترب في المُضطرب » .
  - الوقوف على ما في صحيح مُسلم من الموقوف » .
    - و تسدید القوس علی مسند الفردوس » .
    - و الدُّراية في تخريج أحاديث الهداية ».

- و التَّلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافعي الكبير ».
  - « ردع المُجرم عن سبُ المُسلم ».

وغير ذلك من المؤلّفات الكثيرة، وقد تنبّع د. شاكر محمود عبد الثنيم، مُصَنّفات ابن حجر، في رسالته العلميّة، والَّتي عنوانها: • ابن حجر العسقلاني، ودراسات مُصنّفاته ومنهجه وموارده في كتاب الإصابة ، فبلغت: اثنين وثمانين ومائتي مُصنّف.

ولم يرض الحافظ عن مُعظمها، حيث إنَّه قد كتبها في مُقتبل عُمره.

قال الشخاوي: سمعت ابن حجر يقول: لست راضبًا عن شئ من تصانيفي؟ لأنّي عملتها في ابتداء الأمر؛ ثُمَّ لم يتهبأ لي من تحريرها سوى: شرح البُخاري ومُقدِّمته، المُشتبه، والتهذيب، ولسان الميزان. بل كان يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقبَّد بالذَّهبي، ولجعلته كتابًا مُبتكرًا. بل رأيته في مواضع أثنى على شرح البُخاري، والتَّعليق، والنُّخبة.

# المبحث الثَّاني التَّعريف بالأشاعرة

الأشاعرة مذهب عَقَدِي يُنْسَبُ إلىٰ أبي الحسن الأشعري الذي خرج على الله المعتزلة بعدما كان عَلَمًا من أعلامها ، لمّا اكتشف بُطلان ما هُم عليه ، فأراد أنْ يُنشئ مذهبًا وسطًا بين المُعتزلة المُغالين في الاستدلال بالعقل ، وبين أهل السُنّة المُتمسّكين بالأثر .

وقد اتَّخذت الأشاعرة البراهين والدَّلائل العقليَّة والكلاميَّة وسيلة في مُحاججة خُصومها من المُعتزلة والفلاسفة وغيرهم، لإثبات حقائق الدِّين والعقيدة الإسلاميَّة على طريقة ابن كلاب.

### \* التّأسيس:

أسَّس هذا المذهب أبو الحسن الأشعري، هو أبو الحسن علي بن إسماعيل، ولد بالبصرة سنة ٢٧٠هـ، ومرَّت حياته الفكريَّة بثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى: عاش فيها في كنف أبي علي الجبّائي شيخ المُعتزلة في عصره، وكان الجبّائي مُتزوّجًا من أُمّه، فتلقّى علومه حتَّى صار نائبه وموضع ثقته.
   ولم يزل أبو الحسن يتزعّم المُعتزلة أربعين سنة.
- المرحلة الثّانية: ثار فيها على مذهب الاعتزال الَّذي كان يُنافح عنه ، بعد أنْ اعتكف في بيته خمسة عشر يومًا ، يُفكّر ويدرس ويستخير الله تعالى حتَّى اطمأنت نفسه ، وأعلن البراءة من الاعتزال وخطَّ لنفسه منهجًا جديدًا يلجأ فيه إلى تأويل النّصوص بما ظنَّ أنَّه يتَّفِق مع أحكام العقل وفيها اتَّبع طريقة عبد الله بن سعيد ابن كلاب في إثبات الصّفات السّبع عن طريق العقل ، وهي : الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسّمع والبصر والكلام ، أمّا الصّفات الخبريَّة كالوجه واليدين والقدم والشاق فتأوّلها على ما ظنَّ أنَّها تتَّفق مع أحكام العقل وهذه هي المرحلة والقدم والشاق فتأوّلها على ما ظنَّ أنَّها تتَّفق مع أحكام العقل وهذه هي المرحلة

الَّتي ما زال الأشاعرة عليها .

- المرحلة الثّالثة: إثبات الصّفات جميعها لله تعالى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تبديل ولا تعثيل، وفي هذه المرحلة كتب كتاب: والإبانة عن أصول الدَّيانة » الَّذي عبَّر فيه عن تفضيله لعقيدة السّلف ومنهجهم والَّذي كان حامل لوائه الإمام أحمد بن حنبل. ولم يقتصر على ذلك بل خلف مكتبة كبيرة في الدُّفاع عن الشنَّة وشرح العقيدة تُقدَّر بشمانية وسنين مؤلَّفًا، تُوفِّي منة ٣٢٤هم، ودُفِن ببغداد ونُودِي على جنازته: اليوم مات ناصر الشنَّة.

وقد نازع أكثر الأشاعرة في صحّة كتاب ه الإبانة » المنسوب إلى إمامهم ، لأنَّ إثبات توبة أبي الحسن وأوبته إلى منهج السّلف فيه تدمير ما لهم عليه من الفساد والخِذلان ، إلَّا أنَّ عددًا كبيرًا من المؤرِّخين وأهل العلم قد أكَّدوا هذا التَّوبة ، وأثبتوا هذه الأوبة ، ومنهم :

- الحافظ ابن عساكر تَتَلَفْه حيث إنَّ له مُصنَّفًا قام فيه بالدُّفاع عن أبي الحسن الأشعري وعقيدته ، وزيَّف كل ما قيل في عقيدته ، وأثبت رجوعه تَتَلَفْه عن الاعتزال ، وكذا رجوعه عن المذهب الذي يُنسب إليه حاليًا .
  - أبو العبّاس بن خلكان: المُتوفّى سنة ١٨١هـ، في كتابه: « وَفَيَّات الأعيان » .
- الحافظ ابن كثير: المُتوفَّى سنة ٧٧٤هـ، في كتابه: ٥ البداية والنَّهاية ٥.
  - الحافظ الذَّهبي: في كتاب: « العلو للعلي الغفَّار » .

وبعد وفاة أبي الحسن الأشعري، وعلى يد أثمة المذهب وواضعي أصوله وأركانه، أخذ المذهب الأشعري أكثر من طور، تعدَّدت فيها اجتهاداتهم ومناهجهم في أُصول المذهب وعقائده، من أبرز مظاهر ذلك التَّطور:

- القُرب من أهل الكلام والاعتزال .
- الدُّخول في التَّصوُف، والتصاق المذهب الأشعري به.

الدُّخول في الفلسفة وجعلها جزءًا من المذهب. فجنحوا عن قصد إمامهم
 الُّذي قصد إقامة مذهب وسط بين أهل الاعتزال، وأهل الشنَّة.

قال مُحب الدين الخطيب في تعليقه على كتاب:  $\pi$  المُنتقى  $\Phi^{(Y)}$ :

(أمًّا والأشعريَّة أو اسم المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الأشعري في علم الكلام، فكما أنَّه لا يُمثّل الأشعري ما كان عليه في طور اعتزاله فإنّه ليس من الإنصاف أنْ تُلصق به الأشعريَّة بعد أنْ رجع إلى عقيدة الشلف الّتي أراد أنْ يلقى الله بها، بل إنّ المذهب الأشعري المنسوب إليه إنّما يُسب إلى ما كان عليه ابن كلاب البصري المُتوفّى سنة ٤٠٠ه كما أوضح ذلك تقي اللّين ابن تيميّة في كتابه: والعقل والنّقل ١٠٢/ ٥ - طبعة الشيخ حامد الفقي كَثَلَقُ - ثُمّ عدل أبو الحسن في آخر حياته عن كثير من التّأويلات، وأثبتها دون تشبيه على ما كان عليه السّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين، وهكذا ختم الله له بالحسنى). اهـ

# \* أبرز أثمة المذهب الأشعري:

- القاضي أبو بكر الباقلاني: (٣٦٨- ١٠٠ه)، (٩٥٠ -١٠١ه) هو مُحمَّد بن الطَّيِّب بن محمد بن جعفر، من كبار عُلماء الكلام، هذَّب بحوث الأشعري، وتكلَّم في مُقدِّمات البراهين العقليَّة للتُّوحيد، وغالى فيها كثيرًا إذ لم ترد هذه المُقدِّمات في كتاب ولا سُنَّة، ثُمَّ انتهى إلى مذهب السَّلف وأثبت جميع الصُفات كالوجه واليدين على الحقيقة، وأبطل أصناف التَّأويلات الَّتي يستعملها المُؤوِّلة، وذلك في كتابه: ﴿ تمهيد الأوائل وتلخيص الدَّلائل ».

ولد في البصرة وسكن بغداد وتُوفِّي فيها . وجَّهه عضد الدَّولة سفيرًا عنه إلى ملك الرُّوم ، فجرت له في القُسطنطينيَّة مُناظرات مع عُلماء النَّصرانيَّة بين يدي مَلِكها .

 <sup>(</sup>٢) • وهو مُختصر كتاب: ٥ منهاج الشئة النبويّة ٥ لشيخ الإسلام ابن تيميّة . اختصره الحافظ شمس الدّين الدّمين اللّهين – كَالْمَالَة - .

أبو إسحاق الشيرازي: ( ٢٩٣-٤٧٦هـ )، ( ٢٠٠٣-١٠٠٣م ). وهو إبراهيم بن علي بن يُوسُف الفيروزآبادي الشيرازي، بنى له الوزير نظام الملك:
 المدرسة النظامية على شاطىء دجلة، فكان يُدرَّس فيها ويُديرها.

- أبو حامد الغرّالي: ( ٥٠٠-٥٥ هـ)، ( ١١١١-١١١م) وهو مُحمّد بن مُحمّد بن مُحمّد الغزالي الطّوسي، لم يسلك الغزالي مسلك الباقلاني، بل خالف الأشعري في بعض الآراء، وخاصة فيما يتعلّق بالتُقدّمات العقليّة في الاستدلال، وذمٌ علم الكلام وبيّن أنَّ أدلّته لا تُفيد اليقين كما في كتبه: والمُنقِذ من الطّلال»، وكتاب: « التّفرقة بين الإيمان والرّندقة »، وحرّم الخوض فيه فقال: ولو تركنا المُداهنة لصرّحنا بأنَّ الخوض في هذا العلم حرام ». واتّجه نحو التّصرُف، واعتقد أنَّه الطّريق الوحيد للمعرفة، وعاد في آخر حياته إلى السُّنة فمات وكتاب البُخاري على صدره.

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيميه - كَتَلَمُّهُ - توبته وأوبته في « مجموع الفتاوى » ٤ / ٧٢، فقال :

(وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة، وسلوكه طريق الزَّهد والزَّياضة والتُّصوُّف، ينتهى في هذه المسائل إلى الوقف والخيرة، ويُحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإنَّ كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الكشف، عن علم الكلام»). اهم

أبو إسحاق الإسفراييني: المُترفّى سنة: ١٨١هم، ١٠٢٧م.

وهو إبراهيم بن مُحمَّد بن إبراهيم بن مِهْران ـ

إمام الحرمين أبو المعالي الجُويني:

المولود سنة: ٤١٩-، ١٠٢٨ م.

المتوفِّي سنة: ٤٧٨هـ، ١٠٨٥م.

وهو عبد المَلِك بن عبد الله بن يُوسُف بن محمد الجُويني ، دافع عن الأشعريَّة فشاع ذكره في الآفاق ، إلَّا أنَّه في نهاية حياته رجع إلى مذهب السَّلف .

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في « مجموع الفتاوي » ٤ / ٣٣ :

( وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويُقرُّره ، واختار مذهب السَّلف ، وكان يقول : يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام ، فلو أنَّي عرفت أنَّ الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به .

وقال عند موته : لقد خُضتُ البحر الجِضَمَّ ، وخليت أهل الإسلام وعلومهم ، ودخلت فيما نهوني عنه ، والآن إنْ لم يتداركني ربِّي برحمته فالويل لابن الجُويني ، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي .

أو قال : على دين عجائز نيسابور ) .اهـ

وقد قال في رسالته النظاميَّة :

( والَذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدة اتّباع سلف الأَمَّة للدليل القاطع على أنّ إجماع الأُمَّة محجّمة . ) .اهـ

بل نصُّ فيه على أُصول مُعتقده الجديد فقال:

(اختلفت مسائل الغلماء في الظّواهر التي وردت في الكتاب والشنّة ، وامتنع على أهل الحق فحواها ، فرأى بعضهم تأويلها ، والتزم ذلك في القُرآن ، وما يصح من الشّنن ، وذهب أثمة السّلف إلى الانكفاف عن التَّأويل وإجراء الظُّواهر على مواردها ، وتفويض معانيها إلى الرّب تعالى ، والَّذي نرتضيه رأيًا ، وندين به عقدًا اتبًاع سلف الأُمَّة ، فالأولى الاتباع ، والدّليل السّمعي القاطع في ذلك أنَّ إجماع الأُمَّة عُجَّة مُتَّبعة ، وهو مُستند مُعظم الشَّريعة ، وقد درج صحب رسول الله على ترك التّعرض لمعانيها ، ودرك ما فيها ، وهم صفوة الإسلام المُستقلُّون بأعباء على ترك التّعرض لمعانيها ، ودرك ما فيها ، وهم صفوة الإسلام المُستقلُّون بأعباء الشَّريعة ، وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملَّة والتُواصي بحفظِها ، وتعليم الشَّريعة ، وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملَّة والتُواصي بحفظِها ، وتعليم

النَّاس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذا مسوِّغًا أو محتومًا لأوشكَ أنْ يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشّريعة، فإذا تضرُّم عصرهم وعصر التَّابعين عن الإضراب عن التّأويل، كان ذلك قاطعًا بأنَّه الوجه المُتبّع، فحقٌ على ذي الدّين أنْ يعتقد تنزُّه الباري عن صفات المُحدّثين، ولا يخوض في تأويل المُشْكِلات، ويَكل معناها إلى الله). اهـ

ويَعضُد ذلك ما ذهب إليه في كتابه ﴿ غياتُ الأَمْمِ ﴾ فبالرغم من أنَّ الكتاب مُخصَّص لعرض الفقه السِّياسي الإسلامي فقد قال فيه :

( والذي أذكره الآن لائقًا بمقصود هذا الكتاب، أنَّ الَّذي يحرص الإمام عليه جمع عامة الخلق على مذاهب الشلف الشابقين، قبل أنَّ نبغت الأهواء وزاغت الآراء وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التَّعرض للغوامض والتَّعمق في المُشكلات . ) . اهـ

ونقل القُرطبي في شرح مُسلم أنَّ الجُويني كان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أنَّ الكلام يبلغ بي ما بلغ ما تشاغلت به.

وقد تُوفِّي بنيسابور وكان تلامذته يومئذ أربعمائة .

الفخر الرّازي: المولود في سنة: ٤٤٥هـ - ١١٥٠م، العُتوفَّى سنة:
 ١٢١٠هـ - ١٢١٠م:

هو أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسين النّيمي الطّبرستانيّ الرّازي المولد، المُعبِّر عن المذهب الأشعري في مرحلته الأخيرة حيث خلط الكلام بالفلسفة، بالإضافة إلى أنّه صاحب القاعدة الكُليَّة الّتي انتصر فيها للعقل وقدَّمه على الأدلّة الشَّرعيَّة.

وقد كان له تشكيكات على السُّنَّة على غاية من الوهن، إلَّا أنَّه أدرك عجز العقل، فأوصى وصيَّة تدل على محسن اعتقاده، فقد نبَّه في أواخر عمره إلى

ضرورة اتّباع منهج السُّلف، وأعلن أنَّه أسلم المناهج بعد أنَّ دار دورته في طريق علم الكلام فقال:

( لقد تأمَّلتُ الطُّرق الكلاميَّة والمناهج الفلسفيَّة ، رأيتها لا تشفي عليلًا ، ولا تروي غليلًا ، ورأيت أقرب الطُّرق ، طريقة القُرآن ، أقرأ في الإثبات : ﴿ اَلرَّحْنُ عَلَى الْمَدْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [شررة طه ٥] . و : ﴿ إِلَيْهِ يَصَهَدُ اَلْكُلِرُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّلَاحُ مَرَّفَعُدُمُ ﴾ [سررة فاطر ١٠] ، و أقرأ في النَّفي : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، شَوَى أَهُ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيمُ ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيمُ ﴾ [سررة فاطر ١٠] ، و أقرأ في النَّفي : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ، شَوَى أَهُ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْبَصِيمُ ﴾ [سررة فاطر ١٠] ، و \* ﴿ وَلَا يُحْيِطُونَ بِهِ عَلَما ﴾ [شررة طه ١١٠] .

ثُمُّ قال في حسرة وندامة: ﴿ وَمَنْ جَرَّبُ تَجَرِبَتِي عَرَفَ مَعَرَفَتِي ﴾ ) . (٢) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ﴿ مجموع الفتاوى ﴾ ٤ / ٧٢:

﴿ وَكَانَ يَتَمَثُّلُ كُثْيَرًا :

وأكثرُ شغي العالمينَ ضَلالُ وحاصلُ دُنيانا أذَّى وَوَبَالُ سوى أنْ جمَعْنا فيه قبلَ وقالوا)(<sup>1)</sup>

نهاية إقدام العقول عِقالُ وأرواحنًا في وَحُشةِ من جسومِنا ولم نَشتَهْدُ من بحثِنا طول عمرِنا

وسيأتي الكلام في المبحث الخامس على أصولهم الَّتي خالفوا فيها أهل السُنَّة ، أو تلك الَّتي وافقوا فيها أهل السُنَّة تفصيلًا إنْ شاء الله .

 <sup>(</sup>٣) \* راجع كلام الحافظ ابن حجر في لسان العيزان: (٤ / ٤٢٦ - ٤٢٩)، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
 ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (٤ / ٧٢ - ٧٢)، وفي الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية .
 (٤) \* انظر عزيزي القارئ إلى ما مرّ من الكلام عن توبة أبي الحسن الأشعري، وتوبة أبي المعالي الله بني وي به الفزال، وتوبة الوازي وغيرهم ، واعلم أنّ فيه فائدتين: الفائدة الأولى: فساد ما

الجُويني ، وتوبة الغزالي ، وتوبة الزّازي وغيرهم ، واعلم أنَّ فيه فائدتين : الفائدة الأولى : فساد ما كانوا عليه ، والفائدة الأالية : ثبات منهج أهل الشُنّة ، حيث لم يُنقل عن أنمتهم هذا الرّاجوع ، أو نحوه . والعجيب أنَّ أَتباع المذهب الأشعري لا يعودون لمذهب الحق (مذهب أهل الشُنّة ) كما عاد أثمتهم ، بل يَنقَون على ما هُم عليه ، ويدعون إليه ، ويُقيمون المدارس والمعاهد لنشره . فإلى الله الشُنتكي .

# المبحث الثَّالث

# هل الأشاعرة من أهل السُّنَّة ؟

قال السَّفَّاريني في ﴿ لوامع الأنوار ﴾ ١/ ٧٣:

(أهل الشئة والجماعة ثلاث فرق: الأثريَّة، وإمامهم أحمد بن حنبل يَتَغِفْثَهُ، وإمامهم أحمد بن حنبل يَتَغِفْثُهُ، والأشاعرة، وإمامهم أبو منصور الأشعري يَظَنْهُ، والماتُريدية، وإمامهم أبو منصور الماتُريدي، أمَّا فرق الضَّلال فكثيرة جدًّا).اهـ

وهذا القول مُتَعَقَّب، تعقَّبه الشَّيخ عبد الله بابطين، كما في هامش « لوامع الأنوار ه ١/ ٧٣، حيث قال:

ر تقسيم أهل الشئة إلى ثلاث فرق فيه نظر، فالحق الّذي لا ريب فيه أنَّ أهل الشئة فرقة واحدة ، وهي الفرقة النَّاجية الَّتي بيُّنها النَّبِي يَثَلِيُّ حين سُئل عنها بقوله : وهي الجماعة » . وفي رواية : ومن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي ، أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي ، أو من كان على ما أنا عليه وأصحابي .

وبهذا عُرف أنَّهم المُجتمعون على ما كان عليه النَّبي ﷺ وأصحابه، ولا يُكونون سوى فرقة واحدة، والمؤلِّف نفسه يرحمه الله لمَّا ذكر في المُقدَّمة هذا الحديث قال في النَّظم:

وليس هذا النّصُ جزمًا يُغتَبَرُ في فرقة إلّا على أهلِ الأَثَرْ يعني بذلك الأثريَّة، وبهذا عُرِفَ أنَّ أهل السُنّة والجماعة هُم فرقة واحدة الأثريَّة).اهـ

قال ابن تختيمين - كَثَلَثُهُ - في و شرح العقيدة الواسطيَّة و ٢ / ٣٣٨: ( فإذا شئلنا: من أهل الشئّة والجماعة ؟ فنقول: هُم المُتمسّكون بالإسلام المحض الخالص عن الشَّوب.

وهذا التُّعريف من شيخ الإسلام ابن تيمية يقتضي أنَّ الأشاعرة والماتريديَّة

ونحوهم ليسوا من أهل السُّنَّة والجماعة ؛ لأنَّ تمسكهم مشوب بما أدخلوا فيه من البدع .

وهذا هو الصّحيح؛ أنَّه لا يُعد الأشاعرة؛ والماتريديَّة فيما ذهبوا إليه في أسماء اللَّه وصفاته من أهل السُنَّة والجماعة.

وكيف يُعدُّون من أهل السُّنَّة والجماعة في ذلك مع مُخالفتهم لأهل السُّنَّة والجماعة؟!.

لأنَّه يُقال : إمَّا أَنْ يكون الحق فيما ذهب إليه هولاء الأشاعرة والماتريديَّة ، أو الحق فيما ذهب إليه الشلف ؛ لأنَّ الشلف هُنا هُمَا أَنَّ السَّلف ؛ لأنَّ السَّلف ، ومن المعلوم أنَّ الحق فيما ذهب إليه السَّلف ؛ لأنَّ السَّلف ، هُمَ الصَّحابة والتَّابِعون وأَثمة الهُدى من بعدهم . فإذا كان الحق فيما ذهب إليه السَّلف ، وهولاء يُخالفونهم ؛ صاروا ليسوا من أهل السُّنَّة والجماعة في ذلك ) .اهـ

وقال الشَّيخ سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي - حفظه الله - في ۵ منهج الأشاعرة في العقيدة ۵ ص ۹ - ۱۳:

﴿ إِنَّ مُصطلح أهل السُّنَّة والجماعة يُطلق ويُراد به معنيان :

أ- المعنى الأعم: وهو ما يُقابل الشّيعة ، فيُقال: المنتسبون للإسلام قسمان: أهل الشّنّة والشّيعة ، مثلما عَنُون شيخ الإسلام كتابه في الرّد على الرّافضي: « منهاج الشّنّة » وفيه بين هذين المعنيين (٥) ، وصرّح أنَّ ما ذهبت إليه الطّوائف المُبتدعة من أهل الشنّة بالمعنى الأخص.

وهذا المعنى يدخل فيه كُل من سوى الشَّيعة كالأشاعرة ، لاسيما والأشاعرة فيما يتعلَّق بموضوع الصَّحابة ، والخُلفاء مُتَّفقون مع أهل السَّنَّة ، وهي نقطة الاتَّفاق المنهجيَّة الوحيدة كما سيأتي .

ب- المعنى الأخص: وهو ما يُقابل المُبتدعة وأهل الأهواء، وهو الأكثر

<sup>(</sup>٥) # ج ٢ ص١٦٢ تحقيق محمد رشاد سالم .

استعمالًا في كُتب الجرح والتُعديل، فإذا قالوا عن الرَّجل: إنَّه صاحب سُنَّة، أو كان سُنيًا، أو من أهل السُنَّة ونحوها، فالمُراد أنَّه ليس من إحدى الطُّوائف البدعيَّة؛ كالخوارج والمُعتزلة والشَّيعة، وليس صاحب كلام وهوى.

وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبدًا، بل لهم خارجون عنه، وقد نصَّ الإمام أحمد وابن المديني على أنَّ من خاض في شيء من علم الكلام لا يُعتبر من أهل الشئّة، وإنْ أصاب بكلامه الشئّة، حتَّى يدع الجدل، ويُسلُم للنُصوص، فلم يشترطوا موافقة الشئّة فحسب، بل التُلقِّي والاستمداد منها(١)، فمن تلقَّى من الشئّة فهو من أهلها وإنْ أخطأ، ومن تلقَّى من غيرها فقد أخطأ، وإنْ وافقها في التُتبجة. والأشاعرة - كما سترى - تلقُّوا واستمدوا من غير السُنَّة، ولم يوافقوها في

وسنأتي بحكمهم عند أثمة المذاهب الأربعة من الفُقهاء فما بالك بأثمة الجرح والتُعديل من أصحاب الحديث :

# ١ - عند المالكيَّة:

النَّتائج فكيف يكونون من أهلها ؟ا

روى حافظ المَغْرِب وعَلَمُها الفَذُ ابن عبد البر بسنده عن فقيه المالكيَّة بالمشرق ابن خويز منداد أنَّه قال في كتاب الشَّهادات شرمحا لقول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء. وقال: أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هُم أهل الكلام، فكُل مُتكلِّم فهو من أهل الأهواء والبدع؛ أشعريًا كان أو غير أشعري، ولا تُقبل له شهادة في الإسلام أبدًا، ويُهْجَر ويُؤدَّب على بدعته، فإنْ تمادى عليها استُيب منها(٧). اهـ

 <sup>(</sup>٦) \* انظر : شرح أُصول اعتقاد أهل الشنّة والجماعة . اللالكائي ، تحقيق الأخ أحمد بن سعد بن حمدان : (١/١٥٧) .

<sup>(</sup>٧) \* جامع بيان العلم وفضله ٢ / ١١٧ تحقيق تحثمان تمحيَّد تحتمان، وهو في ٢ / ٩٦ من الطُّبعة التُنبريَّة .

وروى ابن عبد البر نفسه في الانتقاء عن الأئمة الثّلاثة: ﴿ مالك وأبي حنيفة والشّافعي ﴾ نهيهم عن الكلام وزجر أصحابه وتبديعهم وتعزيرهم، ومثله ابن القيم في: ﴿ اجتماع الجيوش الإسلاميّة ﴾ فماذا يكون الأشاعرة إنّ لم يكونوا أصحاب كلام؟!

#### ٢ عند الشافعيّة :

قال الإمام أبو العباس بن شرَيْج المُلقَّب بالشَّافعي الثَّاني ، وقد كان مُعاصرًا للأَشعري : ( لا نقول بتأويل المُعتزلة والأشعريَّة والجهميَّة والمُلْجِدة والمُخَسَّمة والمُشَبِّهة والكَرُّاميَّة والمُكَيِّفة ، بل نقبلها بلا تأويل ، ونؤمن بها بلا تمثيل ) .اهـ<sup>(^)</sup>

قال الإمام أبو الحسن الكَرْخِي من عُلماء القرن الخامس الشَّافعيَّة ما نصه:

( لم يزل الأثمَّة الشَّافعية يأنفون ويستنكفون أنْ يُنْسَبوا إلى الأشعري، ويتبرَّأون ممًّا بنى الأشعري مذهبه عليه، وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت من عدَّة من المشايخ والأثمة ، وضرب مثالًا بشيخ الشَّافعيَّة في عصره الإمام أبو حامد الإسفرائيني المُلقَّب « الشَّافعي النَّالَث ، قائلًا : « ومعلوم شدَّة الشَّيخ على أصحاب الكلام حتَّى مير أصول فقه الشَّافعي من أصول الأشعري، وعلَّق عنه أبو بكر الرَّاذَقاني وهو عندي، وبه اقتدى الشَّيخ أبو إسحاق الشَّيرازي في كتابيه: اللَّمع »، « والتَبصرة » حتَّى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميره وقال: هو قول بعض أصحابنا ميره وقال: الشَّيخ أبو إسحاق الشَّيرازي في كتابيه: «هو قول بعض أصحابنا ، وبه قالت الأشعريّة ، ولم يَعُدَّهم من أصحاب الشَّافعي، استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلاً عن أصول الدِّين ) . اهد(۱)

 <sup>(</sup>A) \* تُوفِّي ابن سريج سنة ٣٠٦: انظر: تاريخ بغداد ٤ / ٢٩٠، وسير أعلام النبلاء ١٤ / ٢٠١،
 والظَّاهر أنَّه تُوفِّي قبل رجوع الأشعري لمذهب السُلف، والأشعري تُوفِّي سنة ٣٢٤ أو ٣٣٠ على
 قولين. وانظر عقيدة ابن سريج في : ٥ اجتماع الجيوش الإسلاميَّة ٥ ص ٦٢.

<sup>(</sup>٩) \* السُّمعينية : ٢٣٨ - ٢٣٩ وانظر شرح الأصفهانية : ٣١ من ج ٥ من الفتاوي الكُبري نفسها =

وبتحو قوله بل أشد منه قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري(١٠).

#### ٣- الحنفيّة:

معلوم أنَّ واضع الطَّحاويَّة وشارحها كلاهما حنفيَّان، وكان الإمام الطَّحاوي مُعاصرًا للأشعري، وكتب هذه العقيدة لبيان مُعتقد الإمام أبي حنيفة وأصحابه، وهي مُشابهة لما في الفقه الأكبر عنه، وقد نقلوا عن الإمام أنَّه صرَّح بكُفر من قال: إنَّ الله ليس على العرش، أو توقُّف فيه، وتلميذه أبو يوسف كفَّر بِشْرًا العِرِّيسِيُّ، ومعلوم أنَّ الأشاعرة ينفون العلو، ويُنكرون كونه تعالى على العرش، ومعلوم أيضًا أنَّ أُصولهم مُستمدُّة من بشر العِرِّيسيُّ(١١).

#### ٤ - الحنابلة :

موقف الحنابلة من الأشاعرة أشهر من أنْ يُذكر ، فمُنذ بدَّع الإمام أحمد ١ ابن كُلَّاب ١ ، وأمر بهجره - وهو المُؤسَّس الحقيقي للمذهب الأشعري - لم يزل الحنابلة معهم في معركة طويلة ، وحتَّى في أيام دولة نظام الملك - الَّتي استطالوا فيها - وبعدها كان الحنابلة يُخْرِجون من بغداد كل واعظ يخلط قصصه بشيء من مذهب الأشاعرة ، ولم يكن ابن القُشَيْري إلَّا واحدًا ممَّن تعرَّض لذلك ، وبسبب انتشار مذهبهم وإجماع عُلماء الدَّولة سيَّما الحنابلة على مُحاربته أصدر الخليفة

وانظر عن الكرخي وعقيدته: ١ اجتماع الجيوش الإسلامية ١، و ١ مُختصر القلو ١، وله ترجمة في طبقات الشّافعيّة لابن الشبكي وطبقات الشّافعيّة لابن كثير (مخطوط).

<sup>(</sup>١٠) \* يُلاحظ أنَّ كُلًا من الشَّافعيَّة والحنابلة يدَّعي الهروي لمذهبهم ورجَّح شيخ الإسلام أنَّه يأخذ من كليهما ويتَّبع الأثر. انظر (شيخ الإسلام عبد الله الهروي ص ٩٦ )، وقوله فيهم نقله في التُسمينيَّة: ٢٧٧ عن كتاب و ذم الكلام و وهو يُحقَّق بجامعة الإمام كما قرأت. وانظر أيضًا عن موقف الشَّافعيَّة و درء التَّعارض ٢ ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>١١) ، انظر غير ما ذكر سير أعلام النُّبلاء ترجمة بشر ١٠ / ٢٠١-٢٠١ والحمويَّة : ص١٤ – ١٠ طبعة قصبي الخطيب .

القادر منشور « الاعتقاد القادري » أوضح فيه العقيدة الواجب على الأُمَّة اعتقادها سنة ٤٣٣هـ (١٢)

وكذلك يفعل أتباعهم في عصرنا هذا بملء تحطبهم الحماسيَّة ومواعظهم وقصصهم وما يُسمونه بالكُتب الفكريَّة لثقة قرائهم - من الشَّباب المُتحمِّس - العمياء بهم ، ولجهل أكثر هؤلاء الشَّباب بعقيدتهم الصَّحيحة الَّتي كان عليها سلفهم الصَّالح من الصَّحابة ومن تبعهم بإحسان .

هذا وليس ذم الأشاعرة وتبديعهم خاصة بأئمة المذاهب المُعتبرين، بل هو منقول أيضًا عن أئمة السّلوك الَّذين كانوا أقرب إلى الشّنّة واتّباع السّلف، فقد نقل شيخ الإسلام في الاستفامة كثيرًا من أقوالهم في ذلك، وأنَّهم يعتبرون موافقة عقيدة الأشعرية مُنافيًا لسلوك طريق الولاية والاستقامة حتَّى إنَّ عبد القادر الجيلاني لمَّا سُيل: «هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ قال: ما كان ولا يكون ه. (١٣)

هذا موجز مُختصر جدًّا لحُكم الأشاعرة في المذاهب الأربعة، فما ظنّك بحُكم رجال الجرح والتُّعديل ممَّا يُعلم أنَّ مذهب الأشاعرة هو رد خبر الآحاد مجملة، وأنَّ في الصَّحبحين أحاديث موضوعة أدخلها الزَّنادقة، وغيرها من العوام، وانظر إنْ شعت ترجمة إمامهم المُتأخِّر الفخر الرَّازي في الميزان ولسان الميزان.

فالحُكم الصَّحيح في الأشاعرة أنَّهم من أهل القبلة لاشك في ذلك، أمَّا أنَّهم من أهل الشئّة فلا، وسبأتي تفصيل ذلك في الموضوعات التَّالية.

وهاهُنا حقيقة كُبرى أَتُبتها عُلماء الأشعريَّة الكبار بأنفسهم - كالجويني وأبي المعالي والزَّازي والغزَّالي وغيرهم - وهي حقيقة إعلان خيرتهم وتوبتهم ورجوعهم إلى مذهب الشلف، وكُتب الأشعريَّة المُتعصَّبة مثل طبقات الشَّافعيَّة أوردت ذلك

<sup>(</sup>۱۲) ☀ انظر المنتظم لابن الجوزي أحداث سنة: ۶۳۳، ۶۲۹، ۴۷۵، وغيرها ج ۸ و ج ۹. (۱۳) ☀ ص ۸۱ – ۸۹ و ۱۰۰– ۱۰۹.

ني تراجمهم أو بعضه فما دلالة ذلك؟!

إذا كانوا من أصلهم على عقيدة أهل الشئّة والجماعة فعن أي شيء رجعوا؟! ولماذا رجعوا؟! وإلى أي عقيدة رجعوا؟! ) .اهـ

**قُلتُ:** وخُلاصة القول في هذه المسألة أنَّ الأشاعرة ليسوا من أهل السُّنَّة ، وذلك للأسباب الآتية :

أَوَّلًا : أَنَّ أَصِل الاستدلال عند أهل الشُنَّة ﴿ الأَثْرِية ﴾ الأَثْر ، وأمَّا عند الأَشاعرة والماتُريديَّة فأصل استدلالهم قائم على العقل .

وكُنّا قد نقلنا آنفًا أنَّ الَّذي يعتمد الأثر يكون مُستنده القُرآن والشُنَّة وما كان عليه أهل القُرون الأولى الخيِّرة، وأمَّا الَّذي يعتمد العقل فيطرح كل ما قُرُّر قبله إذا خالف عقله ولا يُسلِّم إلَّا لعقله، فيبعد عن افتفاء أثر الجماعة الَّذين قال النَّبِي ﷺ غن سمتهم : ﴿ إِنَّهِم هُم من كانوا على ما كان عليه هو وأصحابه ﴾ .

قانيًا: أنَّ أبا الحسن الأشعري - كِلَّقَةٍ - عاد إلى مسلك السُّلف في اعتماد الأثر، وقد خصص مؤلِّفًا كاملًا لبيان مُعتقده الجديد سمَّاه: و الإبانة ٤. فإنْ رجع مؤسِّس المذهب عمَّا أسَّس وجب النَّسليم ببطلان ما أُسُّس، فهو أعلم من غيره بمذهبه.

ثالثًا: أنَّ أَئِمة المذاهب المُختلفة قالوا بتبديع الأشاعرة، كما مرَّ في كلام الشَّيخ سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي – حفظه الله – .

رابعًا: كيف يكون من أهل السُّنَة والجماعة من لا يُثبت علو الرَّب شبحانه فوق سمواته واستواءه على عرشه، ويقول: حُروف القُرآن مخلوقة، وإنَّ الله لا يتكلَّم بصوت ولا حرف، ولا يُثبت رؤية المؤمنين ربَّهم في الجنَّة بأبصارهم ويفسرها بزيادة علم يخلقه الله في قلب الرَّاثي، ويقول: الإيمان هو مُجرَّد التَّصديق. مع مسائل في القدر والنَّبُوَّات وغيرها من مباحث الاعتقاد.

قال العلّامة عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي – كَثَلَثَهُ – في كتابه لا مجموع الفوائد واقتناص الأوابد » ص ٩٣:

( المحتلف النَّاس في المُتأوِّل المُخْطِئ في الأُصول من المؤمنين ، فكثير من أهل الكلام والبِدع فشقوه ، أو كفَّروه ، وتبعهم من أخذ بقولهم على علَّاته ؟ ! .

ومذهب جمهور الأُمَّة وسائر الأئمَّة المُقتدى بهم أنَّ الخطأ في المسائل العلميَّة كالخطأ في المسائل العملية، أنَّ الله رفع المؤاخذة فيها عن المؤمنين المُجتهدين، وإنَّما اللوم والإثم على من ترك الواجب لغير عُذر، أو لتجرُّ على المُحرَّم الَّذي يعلمه مُحرَّمًا، والله تعالى أعلم). اهـ

وقال العلَّامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين - كَثَلَثُهُ - في • فتاوى العقيدة » ص ٤٤٦:

(أمًّا موقفنا من الغلماء المؤولين فنقول: من مُحرف منهم بحُسن النبَّة، وكان له قدم صدق في الدَّين واتباع الشئّة فهو معذور بتأويله الشائغ، ولكن مُذره في ذلك لا يمنع من تخطئة طريقته المُخالفة لما كان عليه الشلف الصّالح من إجراء النُّصوص على ظاهرها، واعتقاد ما دلَّ عليه ذلك الظَّاهر من غير تكييف ولا تمثيل، فإنَّه يجب التُفريق بين حُكم القول وحُكم قائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن اجتهاد وحُسن قصد لا يُذَمُّ قائلُه، بل يكون له أجر على اجتهاده؛ لقول النَّي فَيَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١٤) ، مُثَّقَقُ عليه . من حديث أبي هُريرة وعمرو بن العاص .

وأمّا وصفه بالضّلال الضّلال المُطلق الَّذي يُذمّ به الموصوف، ويُغفّت عليه، فهذا لا يُتَوَجّه في مثل هذا المُجنهد الَّذي عُلِم منه محسن النّيّة، وكان له قدم صدق في الدّين واتّباع السُنّة، وإنّ أُريد بالضّلال مُخالفة قوله للصّواب من غير إشعار بذمّ القائل فلا بأس بذلك ؟ لأنّ مثل هذا ليس ضلالًا مُطلقًا، لأنّه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنّه باعتبار النّتيجة ضلال حيث كان خلاف الحق. وبهذا التّفصيل يزول الإشكال ويهون، والله المُستعان). اهـ

\* \* \*

أخرجه البخاري في صحيحه: (كتاب الاعتصام بالكتاب والشئة / باب: أجر الحاكم إذا اجتهد
 فأصاب أو أخطأ / ح ٧٣٥٧).

ومُسلم في صحيحه : ( كتاب الأقضية / باب : أجر الحاكم إذا اجتهد ، فأصاب أو أخطأ /ح ١٥ ) .

# المبحث الرَّابع

# سبب نسبة الكثير من العُلماء إلى المذهب الأشعري

قال حسن بن علي السُّقَّاف في 8 إلقام الحجر للمُتطاول على الأشاعرة من لبشر 9 :

(ينبغي أنْ يُدُرك كُلَّ مُسلم على وجه الأرض أنَّ الشّادة الأشاعرة يُمثّلون عُلماء وأثقة المُسلمين على معر العُصور والدَّهور طوال فترة ١٢٠٠ سنة تقريبًا، وهُم أعلام أثقة الهُدى الذَّابين عن حمى العقيدة الإسلاميّة الصَّحيحة، والفقه الإسلامي وحياض الكتاب والشّنة المُطهَّرة، وهُم جماهير الحُقَّاظ والمُحدِّثين وشُرًاح الصَّحيحين والشّنن، وعلى رأسهم الإمام الحافظ النَّووي - كَنَّلَة تعالى - شارح « صحيح مُسلم »، والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني - يَتَلَّقهُ تعالى صحيح البُخاري » وغيرهم كثير وكثير ؛ كالأثمة البيهقي، وأبي الوليد الباجي، صحيح البُخاري » وغيرهم كثير وكثير ؛ كالأثمة البيهقي، وأبي الوليد الباجي، وابن حجر وابن رُشد الجد، والعراقي، والسَّخاوي، والسُّبكي، والسَّيوطي، وابن حجر وبحر وتحقيق العُلم الدين لهم البد البيضاء الكُبري في تصنيف المسائل، وتحقيق العُلوم الشَّرعيَّة في كافة الفنون). اه

قُلتُ: وفي هذا الَّذي قاله مُجازفة، فهو إمَّا لم يستقص أقوال العُلماء، أو يدَّعي ذلك لنُصرة مذهبه، وعلى كلا الاحتمالين فإليك الرَّدَّ عليه تفصيلًا.

قال: ﴿ يُمثِّلُونَ عُلماءِ الإسلامِ على ممرِ العُصورِ ﴾ .اهـ

ويُجاب عن هذا القول من وجوه :

الوجه الأوّل: أنَّ الأشعري - يَخَلَقُهُ - وُلِد سنة ٢٦٠هـ، فكيف كان اعتقاد الأُمُّة قبله ؟! فإنْ قالوا: كان صحيحًا. قُلتُ: هُم كانوا على ما كان عليه أهل القُرون الأولى؛ الصّحابة، والتَّابعون، وتابعو التَّابعين، ومن سار على دربهم إلَّا بعض الفِرق التَّي ظهرت ولم يكن لعُلمائها يُقل عُلماء السَّلف، وإنْ قالوا: كان

فاسدًا . قُلتُ : هذا طعن في أَنْهُ الإسلام لم يقُل به عاقل ولا مجنون .

الوجه الثّاني: أننًا لا نُسلّم أنْ تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنّسبة لسائر فرق المُسلمين ؛ فإنّ هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدّقيق.

ثُمَّ لو سلَّمْنا أنَّهم بهذا القدر أو أكثر فإنَّه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ ؛ لأنَّ العصمة في إجماع المُسلمين لا في الأكثر .

ثُمَّ نقول: إنَّ إجماع المُسلمين قديمًا ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التَّأويل فإنَّ السَّلف الصَّالح من صدر هذه الأُمَّة – وهُم الصَّحابة الَّذين هُم خير القُرون والتَّابعون لهم بإحسان وأثمة الهُدى من بعدهم - كانوا مُجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه ، أو أثبته له رسوله عَلَيْتُ من الأسماء والصَّفان ، وإجراء النَّصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تعثيل .

وهُم خير القُرون بنصُّ الرَّسول ﷺ، وإجماعُهم حُجَّة مُلْزِمة ؛ لأنَّه مُقتضى الكتاب والسُّنَّة .(١٥٠)

الوجه الثّالث: أنّنا إذا قابلنا الرّجال الَّذين على طريق الأشاعرة بالرّجال الَّذين هُم على طريق الأشاعرة بالرّجال الَّذين هُم على طريق السَّلف وجدنا في هذه الطّريق من هُم أَجَلُّ وأعظم وأهدى وأقوم من الَّذين على طريق الأشاعرة، فالأثمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وإليك أمثلة على وفرة عُلماء أهل السَّنة، فمنهم:

- الصّحابة كلهم ، فلم يُعلم عن أحدٍ منهم أنّه تأوّل ، أو صرف النّصوص عن ظاهرها .
- التَّابِعون: منهم على سبيل المثال لا الحصر: عُبيد بن عُمير، شُريح بن عُبيد، أبو قِلابة، قَتادة بن دِعامة، مُجاهد بن جَبر، ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، أبوب الشختياني، الضَّحَاك، شليمان التَّيمي، عِكرمة، مُقاتل، الحسن التِصري،

<sup>(</sup>١٥) • " القواعد التُثلي " للعلامة مُحمَّد بن صالح الغثيمين، ص ٧٩.

مالك بن دينار وغيرهم.

- تابعو التّابعين: منهم على سبيل المثال لا الحصر: عبد الله بن المبارك، الأوزاعي، حماد بن زيد، شفيان التّوري، وهب بن جرير، أبو حنيفة التّعمان بن ثابت، ابن مجريج شيخ الحرم ومُفتي الحجاز، مُقاتل بن حيّان عالم مُحراسان، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، سلام بن مُطبع من أثمة البصرة، حمّاد بن سلمة، عبد العزيز بن الماجشُون مُفتي المدينة، ابن أبي ليلي قاضي الكوفة، شريك القاضي، مُحمّد بن إسحاق، مِشعر بن كِدَام، جرير الطّبيّي مُحدّث الرّبيّ، الفضيل بن عياض، هشيم بن بشير، عباد بن العوّام مُحدّث واسط، القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، عبد الله بن إدريس أحد الأعلام، مُحمّد بن الحسن المعسن تلميذ أبي حنيفة، عبد الله بن إدريس أحد الأعلام، مُحمّد بن الحسن المهدي، تلميذ أبي حنيفة، شفيان بن عُيينة، وكيع بن الجوّاح، عبد الرّحمن بن مهدي، الإمام الشّافعي، نعيم بن حمّاد، بِشر الحافي، أبو عُبيد القاسم بن سلّام، فُتيبة بن سعيد، يحيى بن معين، علي بن المَديني، الإمام أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهويه، هشام بن عمّار، ذو النّون المصري وغيرهم.

- طبقات أخري بعد تابعي التّابعين: منهم على سبيل الميثال، لا على سبيل الحصر: الإمام البُخاري، أبو رُوعة الرّازي، أبو حاتم الرّازي، عُثمان بن سعيد، الإمام مُسلم، يَقِيُّ بن مَخلد، إسماعيل القاضي، يعقوب الفَسَوي، ابن أبي خيشمة، أبو زُرعة الدّمشقي، ابن نصر المَرّوزي، ابن قُتيبة، ابن أبي عاصم، أبو عيسى الترمذي، ابن ماجه، ابن أبي شيبة، مُحمّد بن جرير الطّبري، مُحمّد بن عيسى الترمذي، ابن ماجه، ابن أبي شيبة، مُحمّد بن جرير الطّبري، مُحمّد بن أبو جعفر إسحاق بن خُزيمة، ابن شريح فقيه العراق، أبو بكر بن أبي داود، أبو جعفر الترمذي الفقيه، أبو العبّاس السّرّاج، أبو عَوَانة صاحب المُستخرج على صحيح الترمذي الفقيه، أبو العبّاس السّرّاج، أبو جعفر الطّحاوي، أبو القاسم الطّبراني، أبو مُمسلم، يحيى بن مُحمّد بن صاعد، أبو جعفر الطّحاوي، أبو القاسم الطّبراني، أبو بكر الآجري، أبو الشبخ، أبو بكر الإسماعيلي، أبو بكر بن شاذان، ابن بَطّة، الدَّرقطني، ابن منده، الخطّابي، أبو نُعيم الأصبهاني صاحب حِلْية الأولياء، اللهُ عنه الأصبهاني صاحب حِلْية الأولياء،

أبو القاسم اللالكائي، أبو عُمر الطَّلْمَنْكِينَ، أبو عُثمان الصَّابوني، أبو عمرو الدَّاني، ابن عبد البر، القاضي أبو يعلى، الخطيب البغدادي، أبو المعالي الجُويْني الَّذي عاد إلى مذهب أهل السُّنة كما في كتاب: ﴿ الرَّسَالَةُ النَّظَامِيَّةُ ﴾، الهروي صاحب ﴿ ذَمِ الكلام ﴾، البغوي، أبو الحسن الكُرْجِيّ وغيرهم.

قُلتُ: والأسماء كثيرة جدًا، والأغرب أنَّ أبا الحسن الأشعري صاحب المذهب الأشعري نفسه يُعَدُّ في المُخالفين لمنهج الأشاعرة بتوبته ورجوعه عمًّا قال، وأوبته إلى اعتقاد أحمد بن حنبل إمام أهل الشُنَّة .(١٦)

الوجه الثَّالث: أن في نسبة البعض أكثر العُلماء إلى الأشاعرة نظر .

قال د . سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي في ﴿ منهج الأَشاعرة في العقيدة ﴾ ص ١٠: ( الموضوع الَّذي يجب التَّنبه إليه هو التَّفريق بين مُتكلِّمي الأَشاعرة كالرَّازي

<sup>(</sup>١٦) \* ونحن لا تُنكر أنَّ لِعض القلماء المُنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذَّب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبشئَّة رسوله ﷺ رواية ودراية والحرص على نفع المُسلمين وهدايتهم، ولكنَّ هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطؤا فيه ولا فيول قولهم في كُلُّ ما قالوه، ولا يمنع من يان خطئهم وردَّه لما في ذلك من يان الحق وهداية الخلق.

ولا نُنكر أيضًا أنَّ لِمعضهم قصدًا حسنًا فيما ذهب إليه، وخفى عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول خسن قصد قاتله، بل لابد أنَّ يكون موافقًا لشريعة الله يَثْلُق، فإنَّ كان مُخالفًا لها وجب رده على قاتله كاتنًا من كان ؛ لقول النَّبي ﷺ: 3 مَنْ عَبِلَ عَمَلاً لَيْمَنَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا - فَهُوَ رَدِّهِ . مَنْ عَبِلَ عَمَلاً لَيْمَنَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا - فَهُوَ رَدُّهِ . مَنْفَ عليه .

أخرجه البُخاري في صحيحه: ( كتاب الطُّلح / باب: إذا اصطلحوا على صلح بجور فالطُّلح مردود / ح ٢٦٩٧ ).

وأخرجه مُسلم في صحيحه : ( كتاب الأقضية / باب : نقض الأحكام الباطلة ، ورد مُحدثات الأُمور / ح ١٧ ، ١٨ ).

ثُمُّ إِنَّ كَانَ قَائِلُهُ مَعْرُوفًا بِالنَّصِيحَةُ والصَّدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المُخالفة ، وإلَّا عُومِل بما يستحقه بشوء قصده ومُخالفته .

والآمدي والشَّهْرستانِيّ والبغدادي والإيجِي ونحوهم وبين من تأثَّر بمذهبهم عن محسن نيَّة واجتهاد، أو مُتابعة خاطئة، أو جهل بعلم الكلام، أو لاعتقاده أنَّه لا تعارض بين ما أخذ منهم وبين النُّصوص، ومن هذا القسم أكثر الأفاضل الذين يحتج بذكرهم الصَّابوني (۱۷) وغيره وعلى رأسهم الحافظ ابن حجر - يَخَلَقُهُ - ) .اهـ وقال أيضًا في ص ١٦:

(وكثيرًا ما تجد في كُتب الجرح والتَّعديل - ومنها لسان الميزان للحافظ ابن حجر - قولهم عن الرَّجل: إنَّه وافق الشعتزلة في أشياء من مُصنَّفاته، أو وافق الخوارج في بعض أقوالهم وهكذا، ومع هذا لا يعتبرونه مُعتزليًّا أو خارجيًّا، وهذا المنهج إذا طبُقناه على الحافظ وعلى النَّروي وأمثالهما لم يصح اعتبارهم أشاعرة، وإنَّما يُقال: وافقوا الأشاعرة في أشياء، مع ضرورة بيان هذه الأشياء واستدراكها عليهم حتَّى يُمكن الاستفادة من كُتُبهم بلا توجس في موضوعات العقيدة). اهومن أمثلة ما أورد الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان »:

قال الحافظ ابن حجر - كَالَمْهُ - في « لسان الميزان » ٤ / ٢٦٠ ت ٢١٥، في ترجمة على بن مُحمَّد أبو الحسن المَاوَرُديّ :

﴿ قَالَ الذُّهْبِي : صدوق في نفسه ، لكنَّه مُعتزلي .

تعقبه الحافظ فقال: ولا ينبغي أنْ يُطلق عليه اسم الاعتزال.

والمسائل الَّتي وافق عليها المُعنزلة معروفة، منها: مسألة وجوب الأحكام والعمل بها هل هي مُستفادة من العقل؟ ومسائل أُخرى توجد في تفسيره وغيره).اهـ

 <sup>(</sup>١٧) \* يقصد مُحمَّد على الصَّابوني ، صاحب مُختصر تفسير ابن كثير ، ومُختصر تفسير الطُبري ،
 وصفوة التُفاسير ، وهو أشعري جَلَد .

ويُضاف إليه: حسن على الشقَّاف ومن على شاكلتهما.

وقال الحافظ في 1 لسان الميزان 1 ٢٤٢/٤ ت ٦٥٣، في ترجمة ابن الزَّاغُوني – على بن عُبيد الله – :

(له تصانيف فيها أشياء من بحوث المُعتزلة ، بدُّعوه بها ؟ لكونه نصرها ، وما هذا من خصائصه ؟ بل قلَّ من أمعن النَّظر في علم الكلام إلَّا وأدَّاه اجتهاده إلى القول بما يُخالف محض السُّنَة ، ولهذا ذمُّ عُلماء السَّلف النَّظر في علم الأوائل ؛ فإنَّ علم الكلام مولَّد من علم الحُكماء الدَّهريَّة ، فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السُّلام وبين علم الفلاسفة بذكائه لابدَّ وأنْ يُخالف هولاء وهولاء ، ومن كفَّ ومشى خلف ما جاءت به الرُّسل من إطلاق من أطلقوا أو لم يتحذلق ولا عمَّق ، فإنَّهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمَّقوا ، فقد سلك طريق السَّلف الصالح وسلم له دينه ويقينه ، نسأل الله السَّلامة في الدِّين ) .اهـ

– أمَّا قول الشّقَاف: ( وعلى رأسهم الإمام النّووي - يَعْلَمْهُ - شارح ٥ صحيح مسلم »، والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني - يَعْلَمْهُ - ٥ شارح صحيح البُخاري » وغيرهم كثير وكثير ٤ كالأئمة البيهقي، وأبي الوليد الباجي، وابن رُشد الجد، والعراقي، والشّخاوي، والشّبكي، والشّيوطي، وابن حجر المكّي وغيرهم من الأعلام). اهـ

هذا القول يُردُّ بأنَّ منهم من وقع له القول ببعض قول الأشاعرة – وفاقًا لا اتّفاقًا – كالحافظ النّووي، والحافظ ابن حجر، والحافظ العراقي، وسنتناول واحدًا منهم بالتّفصيل في هذه الرّسالة، ألا وهو الحافظ ابن حجر – يَعْلَقُهُ –، كما أنَّ كتابًا من هذه السّلسلة • وإذا قُلتُم فاعدلوا » مُخَصَّص لدفع انتساب الإمام النّووي إلى الأشاعرة، وبهذا يُمكن إثبات المسألة الّتي نحن بصددها، ألا وهي تحرير من هو الّذي يُنسب إلى المذهب مئن لا يُنسب ؟

# المبحث الخامس بيان مساحة الاختلاف والاتّفاق بين الأشاعرة واهل السُّنَّة

يحسُن بنا أنْ نُقسُم هذا الفصل إلى ثلاثة أقسام: القسم الأوَّل، ويشتمل على أصول الاستنباط الَّتي يعتمد عليها الأشاعرة في معرفة الأحكام عامة. والقسم النَّاني: ويشتمل على معرفة أصول الاعتقاد الَّتي وقع فيها الخلاف بينهم وبين أهل الشنَّة. والقسم الثَّالث: الأُصول الَّتي وقع فيها الاتُفاق بينهم وبين أهل الشنَّة.

# القسم الأوّل: أصول الاستنباط عند الأشاعرة أوّلاً: مصدر التّلقي عند الأشاعرة:

الكتاب والشئّة على مُقتضى قواعد علم الكلام ، ولذلك فإنَّهُم يُقدَّمون العقل على النَّقل عند التَّعارض ، صرَّح بذلك الرَّازي في القانون الكُلِّي للمذهب ، والآمدي وابن فورك والجُويني والغزَّالي والإيجي والبغدادي وغيرهم .

قال الرَّازي في: ﴿ أَسَاسَ التَّقَديسَ ﴾ الَّذي يُعد القانون الكُلِّي للمذهب: ﴿ الفصل الثَّاني والثَّلاثون: في أنَّ البراهين العقليَّة إذا صارت مُعارضة بالظُّواهر الثّقليَّة فكيف يكون الحال فيها؟.

اعلم أنَّ الدَّلائل القطعيَّة العقليَّة إذا قامت على ثُبوت شيء، ثُمَّ وجدنا أدلَّة نقليَّة يُشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهُناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة:

- ١ إمَّا أَنْ يَصْدُق مُفتضي العقل والنَّقل ، فيلزم تصديق النَّقيضين ، وهو مُحال .
  - ٢ وإمَّا أنْ يبطل، فيلزم تكذيب النَّقيضين، وهو مُحال.
- ٣ وإمَّا أَنْ يصدق الظَّواهِر النَّقلية ويكذب الظَّواهِر العقليَّة وذلك باطل ؛ لأنَّه
   لا يُمكننا أَنْ نعرف صحَّة الظَّواهِر النَّقليَّة إلَّا إذا عرفنا بالدَّلائل العقليَّة إثبات الصَّانع

وصفاته وكيفية دلالة المُعجزة على صِذق الرَّسول ﷺ وظُهور المُعجزات على مُحمُد ﷺ.

ولو جوَّزنا القدح في الدَّلائل العقليَّة القطعيَّة صار العقل مُتَّهَمًّا غير مقبول القول ، ولو كان كذلك لخرج أنْ يكون مقبول القول في هذه الأُصول ، وإذا لم تثبّت هذه الأُصول خرجت الدَّلائل النَّقليَّة عن كونها مُفيدة ، فثبَت أنَّ القدح في العقل لتصحيح الثَّقل يُفضى إلى القدح في العقل والنَّقل معًا ، وأنَّه باطل .

ولمًا بطَلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أنْ يُقطع بمُقتضى الدَّلائل العقليَّة القاطعة بأنَّ هذه الدَّلائل الثقليَّة إمَّا أنْ يُقال: إنَّها غير صحيحة (١٨)، أو يُقال: إنَّها صحيحة إلَّا أنَّ المُراد منها غير ظواهرها .ثُمَّ إنْ جوَّزنا التَّأُويل اسْتغلنا على سبيل التَّبُرُع (١٩) بذكر تلك التَّأُويلات على التَّفصيل، وإنْ لم يجُز التَّأُويل فؤضنا العلم بها إلى الله تعالى، فهذا هو القانون الكُلِّي المرجوع إليه في جميع المُتشابهات، وبالله التَّوفيق) .اه (١٠)

كما قال السُّنوسيِّ ( ت ٨٨٥ ) في شرح الكبرى :

( وأمَّا من زعم أنَّ الطَّريق بدأ إلى معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم ما سواهما فالرَّد عليه أنَّ مُحجتيهما لا تُعرف إلَّا بالنَّظر العقلي ، وأيضًا فقد وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع .

ويقول: ﴿ أَصُولُ الكُفرُ سُنَّةَ . ذكر خمسة، ثُمَّ قال: سادسًا: التَّمسك في

<sup>(</sup>١٨) ﴿ يُلاحظُ أَنَّ الدَّلائل النَّقائيَّة تشمل نُصوص الكتاب والشَّنَّة مِمَّا فَكِيف يُقال أَنَّها غير صحيحة دون تفريق بينهما، مع أنَّ مُجرَّد إطلاقها على الشَّنَّة وحدها في غاية الخُطورة.

<sup>(</sup>١٩) ، هل وصلت قيمة نصوص الوحي إلى حد أن الاشتغال بتأويلها -الَّذي هو تحريف لها يعتبر تبرعاً وإحساناً؟!.

<sup>(</sup>٣٠) \* نقلًا عن كتاب: و منهج الأشاعرة في العقيدة ؛ ص١٨ – ٩٠.

أُصول العقائد بشجرُد ظواهر الكتاب والسُّنَّة من غير عرضها على البراهين العقليَّة والقواطع الشَّرعيَّة) .اه<sup>(٢١)</sup>

قال مُحمَّد أمان الجامي – كَوْلَنْهُ – في كتابه والصَّفات الإلهيَّة ، ص ٥٨: ﴿ وَتَقْرِيرِنَا مِأْنَّ النَّقُلِ مُقَدُّم على العقل لا ينبغي أن يُفهم منه أنَّ السَّلف يُنكرون العقل والتُّوصل به إلى المعارف، والتُّفكير به في خلق السُّموات والأرض وفي الآيات الكونيَّة الكثيرة، لا ولكنُّهم لا يسلكون في استعمال العقل الطُّريقة الَّتي سلكها عُلماء الكلام في الاستدلال بالعقل وحده ومُحاولة الاكتفاء به أحيانًا – لو استطاعوا – أو تقديسه بحيث يُقدِّمونه على كلام الله خالق العقل والعُقلاء، وعلى سُنَّة رسوله الَّتي هي وحي الله . بل إنَّ السَّلف من منهجهم لا يَدَعون التَّعارض بين الدُّليلين، بل ينفون هذا التُّعارض الَّذي يصطنعه عُلماء الكلام المُتأثِّرون بفلسفة اليونان ، علمًا بأنَّ المسلك الَّذي سلكه عُلماء الكلام هو في الواقع مسلك الفلاسفة غير الإسلاميين الأصل الَّذين لا يُثبتون النُّبوَّات، ولا يرون أنَّ إرسال الرُّسل، وما جاءوا به من نصوص الصِّفات، ونُصوص المعاد أنَّها حقائق ثابتة. فكان أقوى شيء عندهم في الاستدلال على إثبات الأمور ؛ العقل ، ، ما أثبته العقل فهو الثَّابِت ، وما نفاه العقل فهو المنفى ، فورَّثوا التَّرِكة لعُلماء الكلام ، أمَّا المؤمنون الَّذين يؤمنون بِالْأَنْبِياءِ وَبِالْكُتَبِ المُنزَّلَةُ عَلَيْهِمْ وَبِمَا جَاءِ فَيْهَا ، وَيَؤْمَنُونَ أَنَّ الرُّسل كُلُّفُوا أَنْ يُبَيِّنُوا للنَّاسِ مَا أَنزِلَ إليهِم مِن ربُّهِم: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِكَّ ﴾ [شورة المائدة : ٦٧] الآية . المُؤمنون الَّذين يؤمنون هذا الإيمان فلا يجوز لهم أنَّ يُعرضوا عمًّا جاءهم من ربُّهم من الكتاب والحكمة ، وعن بيان رسولهم ليلتمسوا الهُدى في غيره، ويعتمدوا في إثبات الصُّفات على عُقول الفلاسفة، أو عقول تلامذتهم المُتأثِّرين بهم . ولو وصفوها أنَّها أدلَّة عقليَّة فطعيَّة وبراهين يقينيَّة ، وهي

<sup>(</sup>٢١) \* نقلًا عن المصدر الشابق ص ١٩.

في حقيقتها بضاعة غير (إسلاميَّة )، وهُم يعلمون من أين جاءت، ومتى جاءت، ومن جاء بها، كما أشرنا آنفًا، ثُمُّ إنَّهم نصبوا العداء بينها وبين (الوحي )، فقد أغنى الله المُؤمنين بكتابه المُبين وسُنَّة نبيَّه الأمين عن تكلُّف المُتكلَّفين، ومن الوقوع في العنت معهم. (٢٢)

وبالاختصار: إنَّ السَّلف إنَّما يُقدِّمون الأَدلَّة العقليَّة إيمانًا منهم بأنَّ الله أُرسل الرُّسل، وأُنزل الكُتب من عنده، وكلُّفهم ببيان ما يحتاج إلى البيان ( لأمر له شأن ) وهو أنَّ ما جاء في هذه الكُتب، وبلُّغته الرُّسل يغني عن كُلِّ شئ. وأمَّا غيره فلا يغني عن كُلِّ شئ. وأمَّا غيره فلا يغني عنه. هذه النُّقطة هي ٥ سر المسألة ٥ فلا يَسَع الخَلَفَ إلَّا اتَّباعُ السَّلف على أَساس أنَّهُم أعلم وطريقتهم أحكم وأسلم:

وكُلُّ خيرٍ في اتَّباع مَن سَلَفَ وكُلُّ شُرُّ في ابتداعٍ مَن خَلَف ما أصدق مضمونَ هذا البيت علمًا أنَّ قائله خلفي، وكأنَّ النَّاظم يُشير بهذا البيت إلى الحديث الشَّريف الَّذي يقول فيه رسول الله ﷺ: إِيَّاكُمْ وَمُحَدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةِ بِدْعَةً، وَإِنَّ كُلُّ بِدْعَةِ ضَلَالَةً .(٢٢)

وأمَّا ما يسوقه بعض عُلماء الكلام من مُصطلحاتهم الكلاميَّة ، فيُطْلِق عليها أدلَّةُ قاطعة ، فلا ينبغي أنْ تسلم هذه الدَّعوى ، ولاميَّما إذا عارضوا بها آيات قُرآنيَّة أو عُنَّة نبويَّة صحيحة - وهو الغالب عليهم - للأسباب الآتية :

<sup>(</sup>٢٢) ♦ راجع: "صون المنطق، والكلام عن فني المنطق والكلام " للشيوطي ١ / ٢٢٣، تحقيق د . سامي النَّشار وشعاد علي عبد الزازق، مجمع البحوث الإسلاميّة.

<sup>(</sup>۲۲) ۽ صحيح

أخرجه أبو داود في شننه: (كتاب الشئّة / باب: باب: في لزوم الشئّة / ح ٤٦٠٧ ). والتُرمذي في شننه: (كتاب العلم / باب: ما جاء في الأخذ بالشئّة واجتناب البدع / ح ٢٦٧٦ ). وابن ماجه في شننه: ( الشقدَّمة / باب : اتّباع شئّة الخُلفاء الرّاشدين / ح ٤٣ ). وصحُحه العلّامة الألباني – يَظَيَّلُهُ – في: " صحيح الجامع " برقم: ٢٥٤٩.

الشبب الأول : أنَّ كبار أثمَّتهم قد أدركوا خُطورة هذا الموقف على إيمانهم ، فرجعوا في آخر حياتهم عن هذا المسلك إلى منهج السَّلف ، وفي مُقدِّمتهم الإمام أبو الحسن الأشعري .

السُّب الثَّاني: لا يجوز شرعًا، ولا يُستساغ عقلًا أنَّ يُعارَض كلام الخالق العليم بالمُصطلحات الَّتي وضعها المخلوق الجاهل الطَّعيف. وخاصة إذا تصوَّرنا أنَّ واضعي هذه المُصطلحات من غير المُسلمين في الغالب الكثير كما أشرنا آنفًا.

السّبب الثّالث: أنَّ موافقتهم فيما ذهبوا إليه تؤذّي إلى الاستخفاف بأدلَّة الكتاب والسُّنَّة، وأنَّها لا قيمة لها حيث لا يُستدل بها على وجه الاستقلال، وإنَّما تُعرض عرضًا شكليًّا – كما هو الواقع، وللأسف لدى كثير من الكلاميين على الرُّغم من إيمانهم في الطَّاهر.

فلائِدٌ من العمل بهذه التُصوص بالاستدلال بها ليصدق الإيمان بها، هذا ما يعنيه الإيمان بالكتاب والسُنَّة .

وممًّا يوضّح ما ذهبنا إليه من أنَّ القاعدة الأساسيَّة عند السُّلف في باب الأسماء والصَّفات و تقديم النقل على العقل و موقف عبد العزيز المكّي في حواره مع بشر الميريسي بين يدي المأمون، حيث حرص عبد العزيز على بيان منهج السُّلف وتحديده قبل الشُّروع في الحوار و ليكون هو الأساس والمرجع عندما يختلف هو وبشر أثناء الحوار، ولممًّا طالبه المأمون أنْ يوضّح أصل ذلك المنهج أبان بإيجاز حيث تلا قوله تعالى: ﴿ يَكَانَيُهُم الَّذِينَ مَامَنُوا الْمِيعُوا اللهُ وَالْمِيمُوا الرَّسُولُ وَأُولِي اللهُم مِنكُم اللهُ عَلَى الله المأمون أنْ يوضَح أصل ذلك المنهج أبان بإيجاز حيث تلا قوله تعالى: ﴿ يَكَانَيُهُم اللَّذِينَ مَامَنُوا الْمِيمُوا اللهُ وَالْمِيمُوا الرَّسُولُ وَأُولِي اللَّهَ مِنكُم اللهُ وَالْمِيمُوا الرَّسُولُ وَالْمَا اللهُ خَيْرً وَالْمَا اللهُ وَالْمُولُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُولُ اللهِ خَيْرً وَاللهُ عَيْرًا اللهِ وَالرَّسُولُ إِن كُنُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُولُ اللهِ خَيْرًا وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللهِ وَالرَّسُولُ إِن كُنُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُولُ النَّامِ وَالرَّسُولُ إِن كُنُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُولُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ وَاللَّهُ وَالرّسُولُ إِن كُنُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّه وَالرّسُولُ اللهُ الله وَاللّسُولُ الله وَاللّمُ وَالْمُولُ اللّه وَالرّسُولُ إِن كُنُمُ تُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْمُولُ اللهُ وَالرّسُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ثُمَّ بيْن أَنَّ هذه طريقة اختارها الله لعباده المؤمنين وأدَّبهم بها وعلَّمهم أنَّه لا يسعهم عند التَّنازع في أي شئ إلَّا الرُّجوع إلى كتابه وإلى رسوله في حياته عليه الصَّلاة والشلام وإلى أخباره وشُنته بعد وفاته لحل النَّراع. وكُل ما خالفهما يجب رفضه وعدم الالتفات إليه. ثُمَّ قال: فقد تنازعنا أنا وبشر وبيننا كتاب الله وسُنَّة رسوله بَشِيِّتُو، فمن الإيمان بالكتاب نفسه وجوب الرُّجوع إليهما. مُكتفين بهما حكمًا لحلُّ نزاعنا، فأقرَّ المأمون هذا المنهج الَّذي عرضه المكي، وحقيقته: تقديم النَّقل على العقل، واعتبار التُقل مرجعًا أساسيًا في باب الأسماء والصِّفات، بل وفي كُلُّ باب.

والَّذي يدلنا على أنَّ هذا هو منهج السَّلف ومذهبهم أنَّ الصَّحابة نقلوا إلينا القُرآن وأخبار الرسول ﷺ نقل مُصدَّق غير مُرتاب في صدق قائله وصدق ما يقوله وينقُله ، ثُمَّ لم يؤوّلوا ما يتعلَّق منه بالصُفات من الآيات والأحاديث . بل يُنكرون بعُنف على من يتَّبع الغوامض من نُصوص هذا الباب ، ورُبَّما ضربوه ؛ لئلا يَفْتِنَ النَّاس بالتأويل ، فدلُّ ذلك على أنَّ منهجهم هو اتباع النَّقل فقط مع عدم تأويله . (٢٤)

### فخُلاصة قواعدهم:

- ١ تقديم النّقل.
- ٢ عدم التَّأويل.
- ٣ عدم التَّفريق بين الكتاب والشُّنَّة ) .اهـ

ثانيًا: عدم الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، ولا مانع من الاحتجاج بها في مسائل الشمعيًّات، أو فيما لا يُعارض القانون العقلي. والمُتواتر منها يجب تأويله. قال البغدادي في و أُصول الدِّين » ص ١٢:

( وأخبار الآحاد منى صحّ إسنادها ، وكانت مُتونها غير مُستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم ، وكانت بمنزلة شهادة العُدول عند الحاكم

<sup>(</sup>٢٤) ، راجع: " منهج تُحلماء الحديث والشُّنَّة " للدكتور / مُصطفى حلمي ص ١٢٢. ط دار الدُّعوة الإسكندريَّة .

يلزمه الحُكم بها في الظَّاهر، وإنَّ لم يعلم صدقهم ).اهـ

ولا يخفى مُخالفة هذا لِما كان عليه الشّلف الصَّالح من أصحاب القُرون المُفضَّلة ومن سار على نهجهم من عدَّة وجوه، منها:

- أنَّ النَّبِي ﷺ كان يُرسل الرُّسل فُرادى لتبليغ الإسلام ، كما أرسل مُعاذًا إلى أهل البمن ، ولقوله ﷺ كان يُرسل الرُّسل فُرادى لتبليغ الإسلام ، كما أرسل مُعاذًا إلى أهل البمن ، ولقوله ﷺ : و نصر الله المرّة السمعها ، الحديث ، وحديث تحويل القبلة بخبر الواحد وغير ذلك من الأدلَّة .
قال السَّفَّاريني في و لوامع الأنوار ، ١ / ١٩:

( يُعمل بخير الآحاد في أُصول الدَّين ، وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك . قال الإمام أحمد رَوَزُشِينَ : لا نتعدَّى القُرآن والحديث .

وقال القاضي أبو يعلى: يُعمل به في الدَّيانات إذا تلقَّنه الأُمَّة بالقبول، ولهذا قال الإمام أحمد رَبَرْظِيَّة : قد تلقَّتها العُلماء بالقبول.

قال العلَّامة ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابلة أنَّ أخبار الآحاد المُتلقاة بالقبول تصلُح لإثبات أُصول الدَّيانات، وذكره القاضي أبو يعلى في مُقدَّمة والمُجرُّد »، والشَّيخ تقي الدَّين في عقيدته ).اهـ

راجع لذلك: مبحث الشنّة في كتاب: ﴿ الرّسالة ﴾ للإمام الشّافعي - كَتَلَقُهُ - ، ومبحث الشّنة من كتاب: ﴿ الإحكام في أُصول الأحكام ﴾ للإمام ابن حزم - كَتَلَقُهُ - ، وكذا كتاب: ﴿ مُختصر الصّواعق المُرسلة ﴾ للعلّامة ابن قيم الجوزيَّة ، وكتاب: ﴿ وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرّد على شُبه المُخالفين ﴾ للعلّامة الألباني - كَتَلَقُهُ - .

وفي الباب كُتب وأجزاء كثيرة يضيق المقام عن حصرها .

قال د . سفر بن عبد الرّحمن الحوالي في : دمنهج الأشاعرة في العقيدة » ص ٣١:
 ( يُقسّم الأشاعرة أُصول العقيدة بحسب مصدر الثّلقي إلى ثلاثة أقسام :

١- قسم مصدره العقل وحده وهو مُعظم الأبواب، ومنه باب الصّفات،
 ولهذا يُستُون الصّفات السّبع (عقليّة )، وهذا القسم هو ( ما يحكم العقل بوجوبه) دون توقّف على الوحى عندهم.

٢- قسم مصدره العقل والنّقل معًا كالرّؤية ~ على خلاف بينهم فيها ~ وهذا
 القسم هو : د ما يحكم العقل بجوازه استقلالًا أو بمُعاضدة الوحي ٥ .

٣- فسم مصدره النّقل وحده، وهو الشمعيات؛ أي: المُغيّبات من أمور الآخرة؛ كعذاب القبر والصّراط والميزان وهو عندهم ، ما لا يحكم العقل باستحالته، لكن لو لم يرد به الوحي لم يستطع العقل إدراكه مُنفردًا ، ويُدخلون فيه التّحسين والتّقبيح والتّحليل والتّحريم.

والحاصل أنهم في صفات الله جعلوا العقل حاكمًا، وفي إثبات الآخرة جعلوا العقل عاطلًا، وفي الرؤية جعلوه مُساويًا، فهذه الأُمور الغيبيَّة نتَّفق معهم على إثباتها، لكنّنا نُخالفهم في المأخذ والمصدر، فهم يقولون عند ذكر أي أمر منها نُؤمن به ؛ لأنَّ العقل لا يحكم باستحالته، ولأنَّ الشَّرع جاء به، ويُكرّرون ذلك دائمًا، أمَّا في مذهب أهل السُنَّة والجماعة فلا مُنافاة بين العقل والنَّقل أصلًا، ولا تضخيم للعقل في جانب وإهدار في جانب، وليس هُناك أصل من أصول العقيدة يستقل العقل بإثباته أبدًا كما أنَّه ليس هُناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدًا كما أنَّه ليس هُناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدًا كما أنَّه ليس هُناك أصل منها لا يستطيع العقل إثباته أبدًا

فالإيمان بالآخرة - وهو أصل كُل الشمعيَّات - ليس هو في مذهب أهل الشنَّة والجماعة سمعيًّا فقط، بل إنَّ الأدلَّة عليه من القُرآن هي في نفسها عقليَّة كما أنَّ الفِطر الشليمة تشهد به، فهو حقيقة مركوزة في أذهان البشر ما لم يحرفهم عنها حارف، لكن لو أنَّ العقل حكم باستحالة شيء من تفصيلاته - فرضًا وجدلًا - فحكمه مردود، وليس إيماننا به مُتوقِّقًا على محكم العقل، وغاية الأمر أنَّ العقل قد

يعجز عن تصوره أمَّا أنْ يحكم باستحالته فغير وارد ولله الحمد .(٢٥)

- أمَّا موضوع التَّأُويل نفسه فإنَّ الأشاعرة وغيرهم من أهل الأهواء يُفشرونه على غير المُراد منه ، ولا يجوز للَّذين يأخذون ببعضه أنْ يُنْكروا على الذين يأخذون به كله ، أو يأخذون منه ما لا يأخذه غيرهم ؛ إذ لا قاعدة يُسلم لها الآخذون بالتَّأُويل في الحد الَّذي يُتوقَف عنده عن الأخذ بالتَّأُويل .

قال د . سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي - حفظه الله - في : « منهج الأشاعرة في العقيدة » ص ٢٨:

( ومعناه المُبتَدَع صرف اللَّفظ عن ظاهره الرَّاجع إلى احتمال مرجوح لقرينة ،
 فهو بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه كما قرَّر ذلك شيخ الإسلام .

وهو أصل منهجي من أصول الأشاعرة ، وليس هو خاصًا بمبحث الصَّفات ، بل يشمل أكثر نُصوص الإيمان ، خاصة ما يتعلَّق بإثبات زيادته ونُقصانه وتسمية بعض شُعبه إيمانًا ونحوها ، وكذا بعض نُصوص الوعد والوعيد وقصص الأنبياء تُحصوصًا موضوع العصمة ، وبعض الأوامر التَّكليفيَّة أيضًا .

وضرورته لمنهج عقيدتهم أصلها أنَّه لمَّا تعارضت عندهم الأُصول العقليَّة الَّتي قرّروها بعيدًا عن الشَّرع مع النُّصوص الشَّرعيَّة وقعوا في مأزق رد الكل، أو أخذ الكل، فوجدوا في التَّأويل مهربًا عقليًّا من التَّعارض الَّذي اختلقته أوهامهم، ولهذا قالوا: إنَّنا مُضطرون للتَّأويل وإلَّا أوقعنا القُرآن في التُّناقض، وإنَّ الخلف لم يؤولوا عن هوى ومُكابرة، وإنَّما عن حاجة واضطرار، فأي تناقض في كتاب الله يا مُسلمين نضطر معه إلى رد بعضه أو الاعتراف للأعداء بتناقضه ؟.

 <sup>(</sup>۲۰) انظر : الإرشاد : ۳۵۸ ، ۳٤٠ الإنصاف : ۵۵ ، المواقف ، شرح الأصفهائية : ٤٩ ،
 النبؤات : ٤٨ ، وانظر الجزء الثّاني من مجموع الفتاوى ٧ - ٢٧ .

وقد اعترف الصَّابوني (<sup>٢٦)</sup> بأنَّ في مذهب الأَشاعرة « تأويلات غريبة » فما المعيار الَّذي عرف به الغريب من غير الغريب ؟ .

وهُنا لابد من زيادة التَّأكيد على أنَّ مذهب السَّلف لا تأويل فيه لنص من النَّصوص الشَّرعيَّة إطلاقًا، ولا يوجد نص واحد – لا في الصَّفات ولا غيرها – اضْطُرُ السَّلفُ إلى تأويله ولله الحمد، وكل الآيات والأحاديث الَّتي ذكرها الصَّابوني وغيره تُحمل في نفسها ما يدل على المعنى الصَّحيح الَّذي فهمه السَّلف منها والَّذي يدل على تنزيه الله تعالى دون أدنى حاجة إلى التَّأويل.

أمَّا التَّأُويل في كلام السُّلف فله معنيان:

١- التَّفسير كما تجد في تفسير الطَّبري ونحوه: ٥ القول في تأويل هذه
 الآية »؛ أي : تفسيرها .

٢- الحقيقة اللّي يصير إليها الشّيء كما في قوله تعالى: ﴿ عَلَاَ تَأْوِيلُ رُهْ يَكَى مِن قَبْلُ ﴾ [شورة بوسف ١٠٠]. أي : تحقيقها، وقوله: ﴿ يَوْمَ يَـأْتِى تَأْوِيلُهُ ﴾ [شورة الأعراف ٥٣] أي : تحقيقه ووقوعه.

أمًّا التَّأُول فله مفهوم آخر : راجع الحاشية .

وإنْ تعجَب فاعجب لهذه اللفظة النّابية الّتي يستعملها الأشاعرة مع النّصوص، وهي أنّها « تُوهم » التّشبيه، ولهذا وجب تأويلها، فهل في كتاب الله إيهام، أم أنَّ العُقول الكاسدة تتوهّم، والعقيدة ليست مجال توهّم ؟!

<sup>(</sup>٢٦) \* يعني مُحمَّد على العَمَّابوني صاحب " مُختصر تفسير ابن كثير " و " مُختصر تفسير الطُّبري " و " صفوة التُفاسير " وكلها محشوَّة بتأويلات الأشاعرة ، وقد ردَّ عليها غير واحد من أهل العلم ، راجع لذلك : " تنبيهات مُهمَّة على كتاب صغوة التُفاسير " إعداد مُحمَّد جميل زينو . وكتاب : " التُّحذير من مُختصرات مُحمَّد علي الصَّابوني " تأليف العلَّمة بكر بن عبد الله أبو زيد . مُقدَّمة الشَّجدُد الوَّابِع من " سلسلة الأَحاديث الصَّحيحة " للعلَّمة مُحمَّد ناصر الدِّين الأَلباني - يَهُلُهُ - .

فالعبب ليس في ظاهر النُّصوص - عيادًا بالله - ولكنَّه في الأفهام ؛ بل الأوهام الشقيمة ، أمَّا دعوى أنَّ الإمام أحمد استثنى ثلاثة أحاديث وقال : لابدَّ من تأويلها فهي فزية عليه افتراها الغَزَّالي في « الإحياء » وفي « التَّفرقة »، ونفاها شيخ الإسلام سندًا ومتنًا .(۲۷)

وحَسْبُ الأَشَاعرة في باب التَّأُويل ما فتحوه على الإسلام من شُرور بسببه فإنَّهم لمَّا أَوَّلُوا ما أَوَّلُوا تبعتهم الباطنيَّة واحتجَّت عليهم في تأويل الحلال والحرام والصَّلاة والصَّوم والحج والحشر والحساب، وما من حُجَّة يحتج بها الأَشاعرة عليهم في الأحكام والآخرة إلَّا احتج الباطنيَّة عليهم بمثلها أو أقوى منها من واقع تأويلهم للصَّفات، وإلَّا فلماذا يكون تأويل الأَشاعرة لعلو الله – الَّذي تقطع به النُقول والفطر والشَّرائع – تنزيهًا وتوحيدًا، وتأويل الباطنيَّة للبعث والحشر كُفرًا وردَّة ؟ (٢٨)

<sup>(</sup>٢٧) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية - كَيْلَشُّهُ - أعلم يمذهب أحمد من الغزالي وغيره .

<sup>(</sup>٢٨) ◄ عن التأويل مجملة انظر كتاب ابن فورك كاملًا، والإنصاف: ٥٦، ١٦٥، وغيرها، والإرشاد: فصل كامل له، أساس التقديس: فصل كامل أيضًا. وعن الثلاثة الأحاديث انظر: إحياء نحلوم الدَّين ، طبعة الشَّعب: ١٧٩/١، والرَّد في مجموع الفتاوى ٣٩٨/٥، وانظر كذلك ٢/٢٩٠، ٥٨٠.

تنبيه حول التَّأُويل: الثَّاوُل الَّذي يذكره الفُقهاء في باب البُغاة، وقد يرد في بعض كُتب العقيدة، لاستِما في موضوع التَّكفير والاستحلال هو غير التَّأُويل المذكور هُنا إنَّ كانت أكثر الكُتب تُسميه تأويلًا، وهو في الحقيقة تأوُّلًا؛ لأنَّ الفعل الماضي منه "تأوَّل".

فالتأوّل هو: وضع الدَّليل في غير موضعه باجتهاد أو شُبّه تنشأ من عدم فهم ذَلالة النَّص، وقد يكون النَّتأوّل شجتهذا شخطئا فيعذر وقد يكون مُتعشفاً مُتوهَّمًا فلا يُعذر، وعلى كُلَّ حال يجب الكشف عن حاله وتصحيح فهمه قبل المُحكم عليه، ولهذا كان من مذهب الشلف عدم تكفير المُتأوّل حتَّى تُقام عليه المُحجَّة مثلما حصل مع بعض الصُّحابة الَّذين شربوا الخمر في عهد عُمر مُتأوّلين قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهُ المُعالَمُ الصَّحابة اللَّذين شربوا الخمر في عهد عُمر مُتأوّلين قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّهِ آ سُورة المائدة ٤٣] .=

أليس كُل منهما ردًّا لظواهر التُصوص مع أنَّ نُصوص العلو أكثر وأشهر من نُصوص الحشر الجُسماني؟. ولماذا يُكفِّر الأشاعرة الباطنيَّة، ثُمَّ يُشاركونهم في أصل من أعظم أُصولهم؟!).اهـ

## ثالثًا: التَّحسين والتُّقبيح العقلي:

يُنكر الأشاعرة أن يكون للعقل والفطرة أي دور في المحكم على الأشياء بالمحسن والقبح، ويقولون مرد ذلك إلى الشّرع وحده (٢٩)، وهذا رد فعل مُغال لقول البراهمة والمُعتزلة أنَّ العقل يُوجب محسن المحسن وقبع القبيع، وهو مع مُنافاته للنّصوص مُكابرة للمُقول، وممّا يترتّب عليه من الأصول الفاسدة قولهم: إنَّ الشّرع قد يأتي بما هو قبيح في العقل فإلغاء دور العقل بالمرّة أسلم من نسبة القبع المشرع مثلًا، ومثلوا لذلك بذبح الحيوان فإنّه إيلام له بلا ذنب، وهو قبيح في العقل، ومع ذلك أباحه الشّرع، وهذا في الحقيقة قول البراهمة الّذين يُحرّمون أكل الحيوان، فلمّا عجز هؤلاء عن رد شبهتهم ووافقوهم عليها أنكروا محكم العقل من أسباب ذلك مُناقضة أصله وتوهّموا أنّهم بهذا يُدافعون عن الإسلام، كما أنَّ من أسباب ذلك مُناقضة أصل من قال بوجوب الثّواب والعقاب على الله بحكم العقل ومُقتضاه. (٢٠٠)

ومثل هذا من أوَّل بعض الصَّفات عن محسن نيَّة مُتأوَّلا قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِمِهِ شَوَى ﴿ وَمَثَلُ هَذَا لَمَ يُطلَق السَّلْف تكفير الشَخالفين في الصَّفات أو غيرها ؛ لأنَّ بعضهم أو كثيرًا منهم مُتأوِّلون ، أثما الباطنيَّة فلا شك في تُحفرهم ؛ لأنَّ تأويلهم ليس له أي شُبه ، بل أرادوا هدم الإسلام عمدًا ، بدليل أنَّهم لم يكتفوا بتأويل الأُمور الاعتقاديَّة ، بل أوَّلوا الأحكام العمليَّة ؛ كالصَّلاة والصَّوم والحج .. إلغ .

<sup>(</sup>٣٩) \* قال المتولّي النَّيسابوري - الأشعري - في " الغُنية في أُصول الدَّين " ص ١٣٥: ( الحسن عند أهل الحق ما ورد الشَّرع بالنَّناء على فاعله ، والقبيح ما ورد الشَّرع باللَّم على فاعله ، وليس الحسن والقبيح صفة زائدة على ورود الشَّرع ، فأمَّا العقل فلا يُحسِّن ولا يُقبِّح ) .اهـ (٣٠) \* " منهج الأشاعرة في العقيدة " للدكتور / سفر بن عبد الرَّحسن الحوالي ص ٢٨.

أمًّا أهل الشُنَّة فإنَّهم وسط بين طرفين، الطَّرف الأوَّل من جعل العقل أصلًا كُليًّا أَوَّلَيًّا، يستغنى بنفسه عن الشَّرع.

أمًّا الطُّرف الثَّاني فهو من أعرض عن العقل، وذمَّه وعابه، وخالف صريحه، وقدح في الدُّلائل العقليَّة مُطلقًا.

### والوسط في ذلك:

١ – أنَّ العقل شرط في معرفة القلوم، وكمال وصلاح الأعمال، لذلك كان سلامة العقل شرطًا في التَّكليف؛ فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال الشخالفة للعقل باطلة، وقد أمر الله باستماع القُرآن وتدبره بالعقول: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْدَانَ ﴾ [شورة النَّاء ٢٨]، و[مُحند ٢٤]. ﴿أَفَلَا يَدَبَرُوا الْقَوْلَ ﴾ [شورة الناء ٢٨]، و[مُحند ٢٤]. ﴿أَفَلَا يَدَبَرُوا الْقَوْلَ ﴾ [شورة الناء على خلقه.

٢- أنَّ العقل لا يستقل بنفسه ، بل هو مُحتاج إلى نور الشَّرع الَّذي عرَّفنا ما لم يكن لغقولنا سبيل إلى استقلالها بإدراكه أبدًا ؛ إذ العقل غريزة في النَّفس وقوَّة فيها بمنزلة قوَّة البصر الَّتي في العين ، فإنِ اتَّصل به نور الإيمان والقُرآن كان من كنوز العين إذا اتَّصل به نور الشَّمس والنَّار . وإنَّ انفرد بنفسه لم يُبصر الأَّمور الَّتي يعجز وحده عن دركها .

٣ - أنَّ العقل مُصدَّق للشَّرع في كُلِّ ما أخبر به دال على صدق الرَّسول وَ اللَّهِ اللهُ على صدق الرَّسول وَ اللهُ على دلالة عامة مُطلقة ، فالعقل مع الشَّرع كالعامي مع المُفتي ، فإنَّ العامي إذا علم عين المُفتي ودلَّ عليه غيره ، وبيَّن له أنَّه عالم مُفتِ ، ثُمَّ اختلف العامي الدَّالُ والمُفتي وجب على المُستفتي أنْ يُقدَّم قول المُفتي ، فإذا قال له العامي : أنا الأصل في علمك بأنَّه مُفتٍ فإذا قدَّمت قوله على قولي عند التُعارض قدحت في الأصل الذي به علمت أنَّه مُفتٍ ، قال له المُستفتي : أنت لمَّا شهدت بأنَّه مُفتٍ ودللت على ذلك ، شهدت بأنَّه مُفتٍ ودللت على ذلك ، شهدت بؤنَّه مُفتٍ ودللت على ذلك ، شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك ، وموافقتي لك في قولك : إنَّه مُفتٍ .

لا يستلزم أنّ أوافقك في جميع أقوالك، وخطؤك فيما خالفت فيه المُفتي الَّذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنّه مُفتِ هذا ومع أنّ المُفتي يجوز عليه الخطأ، أمّا قول الرَّسول فإنّه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، أمّا الرَّسول وَيُنِيِّ فإنّه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فتقديم أمّا الرَّسول وَيَنِيِّ فإنّه معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فتقديم قول المُفتي على قول المُفتي على قول المُفتي على قول المُفتي على قول الدُفتي على قول الدُفتي على قول الدُفتي على قول المُفتي على قول المُفتي على قول المُفتي على قول الدُفي يُخالفه.

وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أنَّ هذا رسول الله ﷺ وعلم أنَّه أخبر بشىء، ووجد في عقله ما يُنازعه في خبره كان عقله يوجب عليه أنَّ يُسلِّم موارد النَّزاع إلى من هو أعلم به منه .

٤ - أنَّ الشُّرع دلُّ على الأدلُّة العقليَّة وبيَّتها ونبُّه عليها .

وذلك كالأمثال المضروبة الّتي يذكرها الله في كتابه الّتي قال فيها: ﴿ وَلَقَدْ صَرَبّنَا الِلنّاسِ فِي هَـٰذَا الْفَصْرَوبة الّتي مِن كُلّ مَثَلِّ ﴾ [شورة الزوم ٢٥٨]، فإنَّ الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقليّة، فمن ذلك إثبات التّوحيد بقوله تعالى: ﴿ هَاذَا خَلَقُ اللّهَ اللّهُ مَا اللّهُوّة بقوله تعالى: وأثبات النّبؤة بقوله تعالى: فَارَوْفِ مَاذَا خَلَقَ اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَدُنكُمْ بِيْمَ فَقَدُ لَيِفَتُ فِيصَحُمْ عُمُرا فِي اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَدُنكُم بِيْمَ فَقَدُ لَيِفَتُ فِيصَحُمْ عُمُرا فِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَدُنكُمْ بِيمْ فَقَدُ لَيِفَتُ فِيصَحُمْ عُمُرا فِي اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

والنَّاس في الأدلَّة العقليَّة الَّتي بيُّتها القُرآن، وأرشد إليها الرَّسول ﷺ على طرفين:

فمنهم من يَذْهَل عن هذه الأدلّة ويقدح في الأدلّة العقليّة مُطلقًا ، ولأنّه قد
 صار في ذهنه أنّها هي الكلام المُبتدع الّذي أحدثه المُتكلمون .

– ومنهم من يُعرض عن تدبُّر القُرآن وطلب الدُّلائل اليقينيَّة العقليَّة منه ؛ لأنَّه قد

صار في ذهنه أنَّ القُرآن إنَّما يدل بطريق الخبر فقط.

والَّذي عليه أهل العلم والإيمان: أنَّ الأدلَّة العقليَّة الَّتي بيَّتها الله ورسوله ﷺ أجلُّ الأدلَّة العقليَّة وأكملها وأفضلها.

هـ أنَّ العقل لا يُمكن أن يُعارض الكتاب والسُنَّة ، فالعقل الصَّريح لا يُخالف النَّقل ، ومن ادَّعى ذلك النَّقل الصَّحيح أبدًا ، فلا يصح أنْ يُقال : إنَّ العقل يُخالف النَّقل ، ومن ادَّعى ذلك فلا يخلو من أُمور :

أَوَّلُهَا : أَنَّ مَا ظَنَّهُ مَعْقُولًا لِيسَ مَعْقُولًا ، بل هُو شُبُهَات تَوَهَّمَ أَنَّهُ عَفَل صريح ، وليس كذلك .

ثانيها: أنَّ ما ظنَّه سمعًا ليس سمعًا صحيحًا مقبولًا ، إمَّا لعدم صحَّة نسبته ، أو لعدم فهم المُراد منه على الوجه الصَّحيح .

ثالثها: أنَّه لم يُفرُق بين ما يُحيله العقل وما لا يُدركه، فإنَّ الشَّرع يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، لكنَّه لا يأتي بما يعلم العقل امتناعه ـ(٢١)

ومذهب طائفة منهم، وهم: صوفيتهم كالغزّائي والجامي في مصدر التَّلقي، تقديم الكشف والذُوق على النَّص، وتأويل النَّص ليُوافقه. ويُسمُون هذا والعلم اللدُني « جريًا على قاعدة الصُّوفيّة: « حدَّنَنِي قلبي عن ربي ». (٢٢)

\* # \*

<sup>(</sup>٣١) \* " معالم أُصول الفقه " مُحمُّد بن حسين الجيزاني ص ٩٩.

 <sup>(</sup>٣٣) ﴿ ولا ينخفي ما في هذا من البطلان والمُخالفة لمنهج أهل السُنّة والجماعة ، وإلّا فما الفائدة من إرسال الرسل وإنزال الكُتب .

# ثانيًا ، المسائل الأُصول المُختلف فيها بين أهل السُّنَّة والأشاعرة

### ١ - التُّوحيد عند الأشاعرة :

فشروا الإله بأنَّه الخالق أو القادر على الاختراع، وبذلك جعلوا التَّوحيد هو إثبات رُبوبيَّة الله ﷺ دون أُلوهيَّته مع تأويل أكثر صفاته ﷺ.

وهكذا خالف الأشاعرة أهل الشئة والجماعة في معنى التُوحيد حيث يعتقد أهل الشئة والجماعة في العبيد هو إفراد الله بربوبيئه وألوهيئه وأسمائه وصفاته على نحو ما أثبته تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله ﷺ، وألوهيئه وأسمائه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله ﷺ من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل.

كما يعتقد الأشاعرة تأويل الصّفات الخبريَّة كالوجه واليدين والعين والقدم والأصابع وكذلك صفتى العُلو والاستواء.

وقد ذهب المُتأخِّرون منهم إلى تفويض معانيها إلى الله تعالى على أنَّ ذلك واجب يقتضيه التَّنزيه، ولم يقتصروا على تأويل آيات الصَّفات بل توسَّعوا في باب التَّأُويل حيث أوَّلوا أكثر نُصوص الإيمان.

قُلتُ : وقد تناقضوا في هذا الباب أيُما تناقُض ففرُقوا بين صفات الذَّات كالمعلم والقُدرة ، وبين الصُفات الخبريَّة فأثبتوا الأولى ونفوا الثَّانية من غير مُبرَّرٍ قوي . .

قال مُحمَّد أمان بن على الجامي في « الصُّفات الإنهيَّة » ص ٢٢٠:

( وعلى الرَّغم ممَّا نقوله ويقوله غيرنا من أنَّ الأشاعرة يُعَدُّون من المُثبتة ، أو من الصَّفاتيَّة ، لإثباتهم كثيرًا من الصَّفات الذَّاتيَّة الَّتي يُسمونها – في اصطلاحهم – صِفات المعاني وغيرها . على الرُّغم من هذا النَّوع من الإثبات ، فإنَّهم وافقوا

المُعتزلة في تأويل الصَّفات الخبريَّة (٣٣) ذاتيَّة أو فعليَّة فبذلك وقعوا في تناقض لم يقع فيه أحد لا من المُثبتة ولا من النُّفاة ؛ لأنَّهُم بين ما جمع الله في كتابه ، وفيما أوحاه إلى رسوله عليه الصَّلاة والشلام، فتراهُم يُتبتون هذه السَّمع والبصر مثلًا، ولا يخطر بيالهم شيء من لوازم سمع وبصر المخلوقين، بل يزعمون أنَّهُم يُثبتون هذه الصَّفات على ما يليق بالله، فما هو المانع العقلي إذًا من إثبات الوجه، واليدين، وغيرهما ممَّا أوجبوا التَّأُويل فيه من الصُّفات على ما يليق بالله؟ ! . فما المانع أنَّ تُثبت لله وجهًا يليق به ، واستواءً يليق به دون التفات إلى لوازم وجه المخلوق ، ومجيء المخلوق، واستوائه؟ ! . وما الَّذي يمنعهم أنْ يُثبتوا جميع الصَّفات الثَّابتة بالأدلَّة النَّقليَّة دون أنْ يُفرِّقوا بينها؟!. في ضوء قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ م شَيِّ أَبُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [شورة الشُّورى ١١]، والآية جمعت بين التَّنزيه والإثبات كما ترى، ومعها آيات أُخرى كثيرة في هذا المعنى ..... إلى أنْ قال: ﴿ وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْمُنطَقِ السُّليمِ إِمَّا أَنْ يُثبِتُوا جميعِ الصُّفاتِ الثَّابِيَّةِ بالكتابِ والسُّنَّةِ ، دون تفريق بين صفة وصِفة ، وهو المنهج السُّلفي الَّذي عليه عُلماء الحديث والسُّنَّة قديمًا وحديثًا ، وهو الَّذي يُساير العقل والنُّقل كما علمنا ممَّا تقدُّم، وفيه السُّلامة والعافية من القول على الله بغير علم، وهو موقف خطير جدًّا كما لا يخفى .

وإِمَّا أَنْ يَنْفُوا جَمِيعِ الصَّفَاتِ دُونَ تَفْرِيقَ بِينِ الذَّاتِيَّةِ وَالْفَعَلَيَّةِ فَيَقَفُوا مَعَ المُعْتَزِلَةَ صفًا واحدًا ، ليتَّجه المُصلحون السَّلْفَيُّون اتِّجاهًا واحدًا ويواجهوا جبهة واحدة تنفي جميع الصَّفَات ولا تؤمن إلَّا بالوجود الذَّهني هذا هو المُفترض، ولكنَّ الواقع خلاف هذا المُفترض كما رأيت ) .اه

 <sup>(</sup>٣٣) \* تأويلًا يُنضي إلى نفي الصّفة بحيث لا يُثبت إلّا لازم الصّفة - كقولهم: الشراد بالرّحمة الإنعام مثلًا، والإنعام ليس هو الصّفة. وإنّما هو لازم الصّفة، وهكذا في جميع الصّفات الخبريّة والفعائة.

وقال سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي مُلحُّصًا حالهم في ٥ منهج الأشاعرة في العقيدة ، ص ٣٣:

﴿ وَكُلُّ مَذْهُبُهُمْ مُرَكِّبُ مِن بِدَعَ سَابِقَةً ، وأَضَافُوا إليه بَدَعًا أَحَدَثُوهَا فأُصبِح غاية في التلفيق المُتنافِر ) .اهـ(<sup>(\*\*)</sup>

قَالَ السُّفَّارِينِي - وَخُلَقْهُ - في : ﴿ الدُّرَّةِ البِّهِيَّةِ في عقيدةِ الْفِرقةِ المرضيَّةِ ﴾ مُبيِّنًا عقيدة أهل الشُّنَّة في مبحث الأسماء والصُّفات:

من غيرِ تعطيلِ ولا تُشْبِيهِ أو صحَّ في الأخبارِ عن ثِقاتِ قد جاء فاشمَعُ من نظامي واعْلَمَا لقولِ مُفْتَرِ به جَهُ ولِ

من الأحاديث تُمرُه كما ولا نَـرُدُ ذاك بالـعـقـولِ من غيرٍ تعطيلُ ولا تمثيــل فَعَقْدُنَا الْإِثْبَاتُ يَا خَلَيْلَى ويجب أن يُحمل قوله: ﴿ نُمِرُه \* ، يعني : من جهة اللفظ والمعني ، حيث تفويض اللفظ دون المعنى من التَّفويض المذموم الَّذي ردُّه أهل السُّنَّة والجماعة .

# ٢ - الإيمان عند الأشاعرة

الأشاعرة في الإيمان بين المُرجِئة الَّتي تقول : يكفي النُّطق بالشُّهادتين دون العمل لصحَّة الإيمان، وبين الجهميَّة الَّتي تقول يكفي التَّصديق القلبي.

قال صاحب « جوهرة التُّوحيد ۽ :

فالزم هذا .

فأثبتوا النصوص بالتنزيه

فكُلُّ ما جاء من الآياتِ

وفُسُر الإيمانُ بالشُّصديقِ والنُّطق فيه الخُلْفُ بالتَّحقيق وفي هذا مُخالفة لمذهب أهل السُّنَّة والجماعة الَّذين يقولون : إنَّ الإيمان قول

<sup>(</sup>٣٤) ، ومن ذلك تأثر مُتأخِّري الأشاعرة بفكر المُعترلة ، وأواء الفلاسفة كما يُلاحظ ذلك لدي الرَّازي والآمدي وأمثالهما مشن وقعوا في التَّغريق بين الصَّفات دون مُبرر .

وعمل واعتقاد، وإنَّ القول قولان قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح، كما أنَّ فيه مُخالفة لنُصوص القُرآن الكريم الكثيرة والتي منها: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ الجَّنَرَحُوا السَّيِّعَاتِ أَن جَّعَلَهُمْ كَاللَّذِينَ مَامَنُوا وَعَيملُوا الصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحَيِّمُهُمْ وَمَعَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ (صُورة الجائية ٢١]. وعلى قولهم يكون إبليس من النَّاجين من النَّار ؛ لأنَّه من المُصدِّقين بقُلوبهم، وكذلك فرعون وقومه قال تعالى: ﴿ وَيَحَدُوا بِهَا وَاسْتَبَقَنَهُما أَنْفُسُهُم السَّورة السَّل ١٤]. وكذلك أبو طالب عم النَّبي ﷺ وغيرهم كثير.

كما أنَّهم أوَّلوا كل آية أو حديث ورد في زيادة الإيمان ونُقصانه أو وصف بعض شُعب الإيمان بأنَّها إيمان أو من الإيمان.

### ٣ - موقف الأشاعرة من قضايا التَّكفير

الأشاعرة مُضطربون في قضيئة التَّكفير فتارة يقولون : لا نُكفِّر أحدًا، وتارة يقولون : لا نُكفِّر أحدًا، وتارة يقولون : لا نُكفِّر إلَّا من كفَّرنا، وتارة يقولون بأُمور تُوجب التَّفسيق و النَّبديع أو بأُمور لا تُوجب التَّفسيق، فمثلًا يُكفِّرون من يُثبت عُلو الله الذَّاتي، أو من يأخذ بظواهر النَّصوص من أُصول الكُفر. بظواهر النَّصوص من أُصول الكُفر.

أمًّا أهل الشئّة والجماعة فيرون أنَّ التَّكفير حق لله تعالى لا يُطلق إلَّا على من يستحقه شرعًا، ولا تردد في إطلاقه على من ثبت كُفرة بإثبات شروط وانتفاء موانع.

قال شيخ الإسلام في « مجموع الفتاوى » ٣/ ٢٣٠:

(والتُحقيق في هذا أنَّ القول قد يكون كُفرًا ، كمقالات الجهميَّة الَّذين قالوا : إنَّ الله لا يتكلَّم ولا يُرى في الآخرة ، ولكن قد يخفى على بعض النَّاس أنَّه كُفر ... فيُطلق القول بتكفير القائل كما قال السَّلف : من قال : القُرآن مخلوق فهو كافر ، ومن قال : إنَّ الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر ، ولا يُكفَّر الشَّخص المُعيَّن حتى

تقوم عليه المحجَّة ، كما تقدَّم كمن جحد وجوب الصَّلاة ، والزُّكاة ... ثُمَّ ساق قصة الرَّجُل الَّذي أمر أولاده أنْ يُحَرِّقوه ليفر من عذاب الله ) .اهـ

### ٤- مسألة خلق القُرآن

قالوا بأنَّ القُرآن ليس كلام الله على الحقيقة ، ولكنَّه كلام الله النَّفسي ، وأنَّ نسبة الكلام إلى الله من باب المجاز ، وأنَّ الكُتب المُنزَّلة بما فيها القُرآن مخلوقة .

أمًّا مذهب أهل السُّنَة والجماعة فهو: أنَّ القُرآن كلام الله غير مخلوق وأنَّه تعالى يتكلَّم بكلام مسموع تسمعه الملائكة وسمعه جبريل و سمعه موسى الطَّيْقُ ويسمعه الخلائق يوم القيامة. يقول تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارُكَ فَاجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَّمَ اللَّهِ ﴾ [شورة الثوبة 1].

وقول الأشاعرة ومن شابههم باطل لا محل له من العقل أو الشّرع، بل ومُخالف لقول السّلف الصّالح، فإنّه لا يُعقل أنْ يُسمَّى مُتكلِّمًا إلّا من قام به الكلام حقيقة.

فكيف يُقال : قال الله والقائل غيره ؟! وكيف يُقال : كلام الله ، وهو كلام غيره ؟!.

# ٥ - النُّبوَّات

حصر الأشاعرة دلائل النُبوَّة بالمُعجزات الَّتي هي الخوارق، موافقة للمُعتزلة، وإنَّ اختلفوا معهم في كيفيَّة دلالتها على صدق النَّبي، بينما يرى جُمهور أهل الشُنَّة أنَّ دلائل تُبوت النَّبوَّة للأنبياء كثيرة ومنها المُعجزات.

### ٦ - الحكمة الغائيَّة

قالوا بنفي الحكمة والتَّعليل في أفعال الله مُطلقًا .

قال د . سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي في « منهج الأشاعرة في العقيدة » ص ٢٦: ( ينفي الأشاعرة قطعًا أنَّ يكون لشيء من أفعال الله تعالى علَّة مُشتملة على حكمة تقضي إيجاد الفعل أو عدمه ، وهذا نص كلامهم تقريبًا ، وهو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب على الله حتَّى أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن ، وقالوا : إن كونه يفعل شيقًا لعلَّة يُنافي كونه مُختارًا مُريدًا ، وهذا الأصل تُسمَّيه بعض كُنُيهم ونفي الغرض عن الله » ويعتبرونه من لوازم التَّنزيه ، وجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة ولا تعليق لصفة أُخرى – كالحكمة مثلًا – بها ، ورتَّبوا على هذا أُصولًا فاسدة كقولهم بجواز أنْ يُخلَّد الله في النَّار أخلص أوليائه ويُخلَّد في النَّار أخلص أوليائه ويُخلَّد في النَّار أخلص أوليائه ويُخلَّد في النَّار أخلو .

وسبب هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألّا تعارض بين المشيئة والحكمة أو المشيئة والحكمة أو المشيئة والرحمة ، ولهذا لم يُثبت الأشاعرة الحكمة مع الصّفات السّبع واكتفوا بإثبات الإرادة مع أنَّ الحكمة تقتضي الإرادة والعلم وزيادة ) .اهـ

#### ٧ - القدر :

لمًا كان مذهب الأشاعرة قائمًا على التَّلفيق بين المذاهب بحُجُّة التَّوفيق أرادوا أنْ يجمعوا بين قول الجبريَّة والقدريَّة في مسألة أفعال العباد فقالوا بنظريَّة «الكسب» والَّتي خُلاصتها أنَّ الله فاعل فعل العبد، وأنَّ عمل العبد ليس فعلًا للعبد، بل كسبًا له، ومع إثبات الكسب قالوا: لا تأثير لقُدرة العبد.

قال د. سفر بن عبد الرّحمن الحوالي في ٥ منهج الأشاعرة في العقيدة ٥ ص ٢٤: ( أراد الأشاعرة هنا أن يوفّقوا بين الجبرية والقدرية، فجاءوا بنظرية الكسب، وهي في مآلها جبريَّة خالصة ؛ لأنَّها تنفي أي قُدرة للعبد أو تأثير، أمَّا حقيقتها النَّظرية الفلسفيَّة فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن فهمها فضلًا عن إفهامها لغيرهم، ولهذا قبل:

معقولةً تَدْنُوا إلى الأَفهامِ عندَ البَهْشَمِيّ، وطفرةُ النَّظُامِ مُمَّا يُقالُ ولا حفيقةَ تحتَه الكسب عند الأشعريُّ، والحالُ ولهذا قال الرَّازي الذي عجز هو الآخر عن فهمها : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ مَجْبُورِ فَيُ صورة مُختار » .

أمَّا البغدادي فأراد أن يوضَّحها فذكر مثالًا لأحد أصحابه في تفسيرها شبَّه فيه اقتران قُدرة الله بقُدرة العبد مع نسبة الكسب إلى العبد: بالحجر الكبير قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردًا به فإذا اجتمعا جميعًا على حمله كان تحصول الحمل بأقواهما، ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملًا \*!!.

وعلى مثل هذا المثال الفاسد يعتمد الجبرية وبه يتجرّأ القدريَّة المُنكرون؛ لأنَّه لو أنَّ الأقوى من الرَّمُلين عذَّب الضَّعيف وعاقبه على حمل الحجر فإنَّه يكون ظالمًا باتُفاق المُقلاء، لأنَّ الضَّعيف لا دور له في الحمل، وهذا المُشاركة الصُّوريَّة لا تجعله مسؤولًا عن حمل الحجر.

والإرادة عند الأشاعرة معناها: المحبّة والرّضا، وأوَّلُوا قوله تعالى: ﴿وَلَا يَوْكُوا وَلَا عَنْدَ الْأَشَاعِرة يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ [شورة الزّمر ٧]. بأنَّه لا يرضاه لعباده المُؤمنين!، فبقي الشؤال واردًا عليهم: وهل رضيه للكُفَّار أم فعلوه وهو لم يُرده؟.

وفَعَلُوا بسائر الآيات مثل ذلك .

ومن هذا القبيل كلامهم في الاستطاعة ، والحاصل أنَّهم في هذا الباب خرجوا عن المنقول والمعقول ولم يُعرِبوا عن مذهبهم فضلًا عن البرهنة عليه !! ) .اهـ(٣٥٠) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – كَثْلَقُهُ – :

(الأعمال والأقوال والطّاعات والمعاصي هي من العبد، بمعنى أنَّها قائمة به، وحاصلة بمشيئته وقدرته، وهو المُتَّصِف بها، والمُتحرّك بها، الَّذي يعود مُحكمها عليه، وهي من الله، بمعنى أنَّ الله خلقها قائمة بالعبد، وجعلها عملًا له وكسبًا،

<sup>(</sup>٣٥) ♦ الإنصاف: ٤٥ - ٤٦، بهوامش الكوثري، الإرشاد: ١٨٧ - ٢٠٣، أُصول الدِّين: ١٣٣. نهاية الإقدام: ٧٧، المواقف: ٣١١، شفاء العليل ٢٥٩ - ٢٦١ وغيرها.

كما يخلق المُسببات بأسبابها، كما إذا قُلنا: هذه النَّمرة من هذه الشَّجرة، وهذا الرَّرع من هذه الأرض، بمعنى أنَّه حدث منها، ومن الله بمعنى أنَّه خلقه منها، ولم يكُن يبنهُما تناقُض، فالحوادث تُضاف إلى خالقها باعتبار، وإلى أسبابها باعتبار، كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ هَنْدَا مِنْ عَلَى الشَّيْطَانِ إِنَّمُ عَدُو مُضِلِ مُبِينًا ﴾ [شره الله تعالى: ﴿قَالَ هَنْدَا مِنْ عَلَى الشَّيْطَانُ أَنْ أَذَكُرُمُ ﴾ [شره الكهف ١٣]. مع قوله تعالى: ﴿قَلْ مُنْ عِنْدِ اللَّهِ فَالِ هَلُولاً إِلَّا اللَّهَ عَلَى الْمَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [شره الناء مع قوله تعالى: ﴿قَلْ مُنْ عِنْدِ اللَّهِ فَالِ هَلُولاً إِلَّا اللَّهَ عِنْدِ اللَّهِ فَالِ هَلُولاً إِلَّا اللَّهُ عِنْدِ اللَّهُ فَالِ هَلُولاً إِلَا اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# أهم أُصول المسائل الَّتي وافق فيها الأشاعرة أهل السُّنَّة

وافق الأشاعرة أهل الشنّة والجماعة في الإيمان بأحوال البرزخ، وأمور الآخرة من: الحشر والنّشر، والميزان، والصّراط، والشّفاعة والجنّة والنّار؛ لأنّها من الأُمور المُمكنة الّتي أقرّ بها الصّادق عَيْظِيْر، وأيَّدتها نُصوص الكتاب والسُنّة، وبذلك جعلوها من النّصوص السّمعيّة.

\* كما وافقوهم في القول في الصَّحابة على ترتيب خلافتهم، وأنَّ ما وقع بينهم كان خطأً وعن اجتهاد منهم، ولذا يجب الكف عن الطَّعن فيهم ؛ لأنَّ الطَّعن فيهم إمَّا كُفر، أو بدعة، أو فِسق، كما يرون الخلافة في قُريش، وتجوز الصَّلاة خلف كُلِّ برَّ وفاجر، ولا يجوز الخُروج على أثمَّة الجَور. بالإضافة إلى موافقة أهل السُنَّة في أُمور العبادات والمُعاملات.

الأشعري في كتاب و الإبانة عن أصول الدّيانة » اللّذي هو آخر ما ألّف من الكّتب على أصح الأقوال ، رجع عن كثير من آرائه الكلاميّة إلى طريق السّلف في الإثبات وعدم التّأويل .

#### يقول كَثْلَلْهُ:

( وقولنا الَّذِي نقول به ، وديانتنا الَّتي ندين بها التَّمسكُ بكتاب ربَّنا ﷺ ، وما يئته نبينا النَّلِيُّة ، وما روي عن الصَّحابة والتَّابِعين وأنشة الحديث ونحن بذلك مُعتصمون ، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضَّر الله وجهه - ، ورفع درجته ، وأجزل مثوبته - قائلون ، ولما خالف قوله مُخالفون ؛ لأنَّه الإمام الفاضل والرَّئيس الكامل الَّذي أبان الله به الحق ، ورفع به ضلال الشَّاكِين ، فرحمة الله عليه من إمام مُقدَّم وجليل مُعظَّم وكبير مُفخَّم ) .اهـ الشَّاكين ، فرحمة الله عليه من إمام مُقدَّم وجليل مُعظَّم وكبير مُفخَّم ) .اهـ - تصدَّى الإمام ابن تبعية لجميع المذاهب الإملامية الَّتي اعتقد أنَها انحرفت

عن الكتاب والشنّة – ومنهم الأشاعرة وبخاصة المُتأخّرة منهم – في كتابه القيّم: ودرء تعارض العقل والنّقل » وفنّد آراءهم الكلاميّة، وبيّن أخطاءهم وأكّد أنّ أُسلوب القُرآن والشنّة هو الأسلوب اليقيني للوصول إلى حقيقة التّوحيد.

# المبحث الشّادس أسباب انتشار المذهب الأشعري

اسباب انتسار المدهب الاسعري

قال مُحمَّد أمان بن علي الجامي في « الصَّفات الإِلهيَّة » ص ١٥٤: ( يذكُر بعض المُختصَّين المُهتمِّين بشأن العقيدة الإسلاميَّة لهذا الانتشار والشَّهرة الأسباب الثَّالية :

أ - كثرة الحق الذي عندهم بالنّسبة للباطل الكثير الّذي عند غيرهم ؛ لأنّهم يُشتون كثيرًا من الصّفات مثلًا ، وزد على ذلك أنَّ موقفهم من الصّحابة يُوافِق موقف أهل السّنّة والجماعة ، وموقفهم من نُصوص المعاد موقف سليم أيضًا قد سلمت نُصوص المعاد عندهم من الباطنيّة ومن تأثّر بهم من التحوص المعاد عندهم ممّا أصيبت به عند غيرهم من الباطنيّة ومن تأثّر بهم من التحريف الذي سمّاه أهله تأويلًا ليُقبل. وقد انخدع بهم كثير من عُلماء الفقه والحديث فوافقوهم في بعض ما ابتدعوه .

ب - استعمالهم الأدلَّة العقليَّة في مواجهة المُعتزلة ممَّا أكسبهم الشَّعبيَّة مع ما
 في طريقتهم من كثير البدع . (٢٦)

ج - ضعف الآثار النَّبويَّة في تلك العُصور، والآثار هي الَّتي تُنير للنَّاس سبيل الحق حتَّى لا يقعوا في الشَّبُهات والبدع؛ على الرُّغم من كونها مُدوَّنة في الصَّحاح والمسانيد؛ لأنَّ اشتغال النَّاس بها ليس بالمُستوى المطلوب، إذ كان العمل في الغالب بآراء الفُقهاء واجتهاداتهم.

د - العجز والتَّفريط الواقعان في المُنتسبين إلى الشُّنَّة والحديث ؛ حيث يروون

<sup>(</sup>٣٦) \* ولا يعني ذلك أنَّ الأشاعرة على الحق في كُلِّ شئ ، أو أنَّ ما لديهم من العقليّات أقوى وأظهر ، لا يل أخطاؤهم أكثر من صوابهم ؛ لأنَّهم لا يُثبتون إلَّا يعض صفات الذَّات ، وبتلاعبون بالنُّصوص فيما عداها كما هو معروف .

تارة مالا يعلمون صحّته من الآثار والأحاديث، وتارة يكونون كالأُمْيين الَّذين لا يعلمون الكتاب والشُنَّة على حقائق يعلمون الكتاب والشُنَّة على حقائق الأُمور (٣٧). ولعلَّ هذه النَّقطة الأخيرة هي الَّتي أوقعت كثيرًا من النَّاس في التَّفويض المحض.

هـ - انتساب الأشعري إلى معتقد إمام أهل الشئة أحمد بن حنبل - تَتَوَنَّنَهُ في آخر أمره كما سيأتي بيان ذلك.

و - اعتناق بعض الحُكَّام عقيدته واعتبارها عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة والدُّفاع عنها، والدُّعوة إليها بشدَّة إلى درجة استباحة دم من خالفها كما فعل تُومَرُت وأتباعه في المغرب<sup>(٣٨)</sup>). اهـ

\* \* \*

<sup>(</sup>٣٧) \* مجموع فتاري شيخ الإسلام ابن تبمية ٢ / ٣٣.

<sup>(</sup>٣٨) التشر المذهب الأشعري في عهد وزارة نظام الملك الذي كان أشعري العقيدة ، وصاحب الكلمة الثافذة في الإمبراطورية السلجوقيّة ، وكذلك أصبحت العقيدة الأشعرية عقيدة شبته رسميّة تستُع بحماية الدُّولة ، وزاد في انتشارها وقرّتها مدرسة بغداد النظاميّة ، ومدرسة نيسابور النظاميّة ، وكان يقوم عليهما رواد المذهب الأشعري ، وكانت المدرسة النظاميّة في بغداد أكبر جامعة إسلامية في العالم الإسلامي وقتها ، كما تبنّي المذهب وعمل على نشره المهدي بن تومرت مهدي الموجّدين ، ونور الدّين محمود زنكي ، والشلطان صلاح الدّين الأبوبي ، بالإضافة إلى اعتماد جمهرة من القلماء عليه ، وبخاصة فُقها ، الشّافيّة والمالكيّة المُتأخّرين ، ولذلك انتشر المذهب في العالم الإسلامي كله ، ولا زال المذهب الأشعري سائدًا في أكثر البلاد الإسلاميّة ، ونه جامعانه ومعاهده المُتعدّدة .

## الفصل الأوَّل

# نفي انتساب الحافظ ابن حجر للأشاعرة

نسب كثير من الأشاعرة ابن حجر- تَغَلَقَهُ - إلى مذهبهم لمَّا وافقهم في مبحث الأسماء والصَّفات، ولم يُكلِّفوا أنفسهم عناء النَّظر في بقيَّة أقواله في مبحث الاعتقاد الّذي يُفارقهم فيه ؛ بل ويُباينهم فيه .

فمن أقوى أصول الأشاعرة التي يُخالفهم فيها الحافظ ابن حجر ليَحَلَّمُهُ ويقوم عليها مذهبهم - كما مرّ بنا في المُقدِّمات - اعتمادهم على العقل في تقرير مذهبهم، وللمُتأمَّل في أقوالهم أنْ يستدرك عليهم ذلك، فمن أبرز ما يُنتقد على المُوالهم أن يستدرك عليهم ذلك، فمن أبرز ما يُنتقد على أهل البدع قاطبة تضارُب أقوالهم في الفروع الّتي بنوها على الأصول الّتي قوروها وأشسوا عليها مذاهبهم، فهذا العقل الّذي يُطلق له العنان في مبحث الأسماء والصِّفات، ولا يقف أمامه دليل سمعي، فالأدلَّة المُعارضة له إمّا أخبار آحاد وإمّا لها مووَّلة لا اعتبار له في مبحث التَّحسين والتَّقبيح، فالعقل إمّا أنْ يكون قادرًا على معرفة الحَسن والقبيح في كُلِّ الأحوال، وإمّا أنْ لا تكون له القُدرة على ذلك في معرفة الحَسن والقبيح في كُلِّ الأحوال، وإمّا أنْ لا تكون له القُدرة على ذلك في محرف مُشابهته للمخلوقات، فلا دليل سمعي على نفي الصَّفات التي نسبها الله وصرف مُشابهته للمخلوقات، فلا دليل سمعي على نفي الصَّفات التي نسبها الله وصرف مُشابهته للمخلوقات، فلا دليل سمعي على نفي الصَّفات التي نسبها الله وصرف مُشابهته للمخلوقات، فلا دليل سمعي على نفي الصَّفات التي نسبها الله وصرف مُشابهته على الحقيقة في ظل نفي المُماثلة والمُشابهة لغيره، قال تعالى: ﴿ لَيْسَالِهُ وَلَوْ النَّسُلُونُ السَّمِيعُ الْبُصِيدُ في المُماثلة والمُشابهة لغيره، قال تعالى: ﴿ لَيْسَالِهُ وَلَوْ النَّسُورَةُ النَّورَةِ النَّورَةُ النَّورَةِ النَّورَةُ النَّو

فَفي هذه الآية نفي المتماثلة في ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتَ ۗ ﴾ وإثبات الحقيقة الصَّفة في إثبات أنَّ الله هو ﴿السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فبعد أنْ نفى الشماثلة لخلقه أثبت شيئًا غير مُمَاثل لم يأت النَّص السَّمعي بنفيه ، فنافي الإثبات هو الَّذي يحتاج إلى دنيل على صحَّة النَّفي .

وقد اتُّخذ الحافظ ابن حجر- ﷺ - هذا الموقف الوسط في قضيَّة العقل،

فالعقل يستطيع تمييز الحَسَن والقبيح، ولكن لا ثواب ولا عقاب إلَّا بعد مجيء الشُّرع.

قال الحافظ في • فتح الباري ، ١٣ / ٣٦٥:

(قال أبو المُظَفَّر السَّمعاني أيضًا ما مُلحَّصه: إنَّ العقل لا يوجب شيئًا ، ولا حظً له في شيء من ذلك ، ولو لم يَرد الشَّرع بحُكم ما وجب على أحد شيء لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِبِينَ حَقَىٰ نَهْمَكَ رَسُولًا ﴾ [شورة الاسراء ١٩] ، ﴿وَلِمُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةًا بَعَدَ الرُّسُلِ ﴾ [شورة انساء ١٩٥] . وغير ذلك من الآيات ، فمن زعم أنَّ دعوة رُسل الله عليهم الصَّلاة والسَّلام إنَّما كانت لبيان الفروع ، لزمه أنْ يجعل العقل هو الدَّاعي إلى الله دون الرُسول ، ويلزمه أنَّ وجود الرَّسول وعدمه بالشَّسبة إلى الدَّعاء إلى الله سواء ، وكفى بها ضلالًا ، ونحن لا نُنكِر أنَّ العقل يُرشد إلى التَّوجد ، وإنَّما نُنكِر أنَّه يستقل بإيجاب ذلك حتى لا يصح إسلام إلَّا بطريقه ، الصَّحيحة الَّتي تواترت ولو بالطَّريق المعنوي ، ولو كان كما يقول أولئك لبطلت من السَّمعيًّات البَّي لا مجال للعقل فيها أو أكثرها ، بل يجب الإيمان بما ثبت من السَّمعيًّات ، فإنْ عقلناه فبتوفيق الله وإلَّا اكتفينا باعتقاد حقيقته على وَفَق مُراد الله سُبحانه ) .اهـ

ونجد الحافظ لا يشترط موافقة خبر الواحد للعقل ، بل يُثبت به الأحكام ابتداءً ، فإنَّ قيل : كيف ذلك وهو يووَّل الأخبار ؟ قُلت : يووَّل أدلَّة الصُّفات كُلها ، سواء وردت في الكتاب أو الشُنَّة ولم يقصر ذلك على خبر الآحاد بعينه ، ولم أقف أثناء بحثي كله على قول للحافظ ابن حجر – يَخْلَفُهُ – ردَّ فيه خبرًا قبولًا ، أو تأويلًا بحجة أنَّه خبر آحاد .

قال الحافظ في 3 فتح الباري » ٦٣ / ٢٤٨ بعد أن ذكر بعض الأدلَّة على قبول خبر الآحاد، وردَّ على بعض النُّسبه الَّتي تُثار حوله: ( وصدق خبر الواحد مُمكن فيجب العمل به احتياطًا ، وإنَّ إصابة الظَّن بخبر الصّدة غالبة ، ووقوع الخطأ فيه نادر ، فلا تُترك المصلحة ، الغالبة خشية المفسدة النَّادرة ) .اهـ

وقال في ﴿ فتح الباري ﴿ ١٣ / ٢٥٢:

إن النا القيام في الرّد على من ردَّ خبر الواحد إذا كان زائدًا على القُرآن ما
 مُلخَّصه: السُّنَّة مع القُرآن على ثلاثة أوجه:

أحدها : أنْ توافقه من كُلِّ وجه فيكون من باب توارد الأدلُّة .

ثانيًا : أنْ تكون بيانًا لما أُريد بالقُرآن .

ثَالِثًا : أَنْ تَكُونَ دَالَةً عَلَى خُكُم سَكَتَ عَنَهُ القُرآنَ .

وهذا النّالث يكون محكمًا مُبتداً من النّبي بَيْنَة فتجب طاعته فيه ، ولو كان النّبي يَشْنِة لا يُطاع إلّا فيما وافق فيه القُرآن ، لم تكُن له طاعة خاصة ، وقد قال تعالى : ﴿ مَن يُطِع الرّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللّه أَلَى اسُورة النّساء ، ١٨٠ . وقد تناقض من قال : لا يُقبل الحُكم الزّائد عن القُرآن إلّا إنْ كان مُتوترا أو مشهورا . فقد قال بتحريم المرأة على عمّتها وخالتها ، وتحريم ما يحرم من النّسب بالرّضاعة ، وخيار الشّرط ، والشّفعة ، والرّهن في الحضر ، وميراث الجدّة ، وتخيير الأَمّة إذا أُعتقت ، ومنع الحائض من الصّوم والصّلاة ، ووجوب الكفّارة على من جامع وهو صائم في رمضان ، ووجوب إحداد المُعتدّة عن الوفاة ، وتجويز الوضوء بنبيذ النّمر ، وإيجاب الونر ، وأن أقل العبّداق عشرة دراهم ، وتوريث بنت الابن المسّدس مع البنت ، واستبراء النسبيّة بحيضة ، وأنّ أعيان بني آدم يتوارثون ، ولا يُقاد الوالد بالولد ، وأخذ الجزية من المحبوس ، وقطع رجل السّارق في الثّانية ، وترك الاقتصاص من الجرح الجرا الاندمال ، والنّهي عن بيع الكالئ بالكالئ ممّا يطول شرحه ، وهذه الأحاديث عبل الاندمال ، والنّهي عن بيع الكالئ بالكالئ ممّا يطول شرحه ، وهذه الأحاديث كلّها آحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ، ولكنّهم قشموها إلى ثلائة أقسام ولهم كلّها آحاد وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت ، ولكنّهم قشموها إلى ثلائة أقسام ولهم

في ذلك تفاصيل يطول شرحها ، ومحل بسطها أُصول الفقه . وبالله التَّوفيق ) .اهـ لذا قال عنه ابن عبد الهادي في « الرَّياض البانعة » :

(كان مُحبًّا للشيخ تقي الدِّين ابن تيمية مُعظَّمًا له ، جاريًّا في أُصول الدِّين على قاعدة المُحدِّثين ، ولهذه العلَّة كثير من الشَّافعيَّة ينتقص حقَّه ، ولا يبلغ به في التَّعظيم منزلته ، كفعلهم ذلك مع ابن ناصر الدِّين ) .اهـ

كما خالفهم الحافظ - ﷺ - في كثيرٍ من المسائل، وعلى رأسها مسألة الإيمان، فالإيمان عند الأشاعرة هو التّصديق فقط.

قال البيجوري في 8 تُحفة الشريد »:

وَفُسُرَ الإيمَانُ بِالشَّصْدِيقِ وَالنَّطَنُ فِيهِ اخْلُفُ بِالقَّحْقِيقِ فأخرجوا العمل بالكُليَّة من الإيمان فلم يعتبروا عمل القلب ولا عمل الجوارح فيه، وقد دفع شيخ الإسلام ابن تيمية اعتقادهم هذا أيَّما دفع فقال في كتاب «الإيمان» ص ١٨٣:

( والقرحة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، والأعمال ليست منه، وكان منهم طائفة من فُقهاء الكُوفة وعبَّادها ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أنَّ الإنسان لا يكون مؤمنًا إنْ لم يتكلَّم بالإيمان مع قُدرته عليه، وعرفوا أنَّ إبليس وفرعون وغيرهما كُفَّار مع تصديق قلوبهم - أي يخلاف قول الأشاعرة في هاتين القضيتين -(٢٩٠)، لكنَّهم إذا لم يُدخلوا أعمال القُلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإنْ أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضًا). اهـ

وقال د. سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي في « ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي » ٢/٧٣/٢ وما بعدها:

<sup>(</sup>٣٩) \* لأنَّ الأشاعرة ينفون التُصديق عمَّن ورد الشَّرع بتكفيره...

﴿ يُطلِق المُرجئة اسم الإيمان على كُلُّ من هؤلاء:

أ – جبريل ومُحمَّد ﷺ و بدلالة الإجماع ﴾ .

ب - من أقرَّ بالإيمان ولم يعمل شيقًا « بدلالة حديث الجارية بزعمهم » . (1) ج - من صدَّق بقلبه ولم يُقِرُّ بلسانه ، بدلالة اللغة ، ولأنَّ الكلام عندهم هو الكلام النَّفسي » .

وطبيعي أنَّ بين هذه الدَّرجات في الإيمان درجات كإيمان أواسط الصَّحابة وإيمان الفاسق من أهل الصَّلاة ، ولكنَّ هذه المراتب الثَّلاث هي كالأركان نظريًّا .

٢- فلمًا أرادوا استخراج القدر الكُلي النشترك بين هذه الدَّرجات ليتصوَّروا ماهية الإيمان وحقيقته مع حذف صفاتها العرضيَّة ، كان طبيعيًّا ألَّا يُدخلوا الأعمال في الإيمان ؛ لأنَّها مفقودة بكاملها عند أصحاب الدَّرجة (ج) ، واختلفوا في إدخال النَّطق باللسان الَّذي هو موجود عند أصحاب الدَّرجة (ب) لكنَّه مفقود عند أصحاب الدَّرجة (ج): أهو ذاتي داخل في الماهية أم لازم عرضي ؟(١٤)

٣- ومن هُنا جاءت محدودهم - أو تعريفاتهم - للإيمان خالية من ذكر عمل الجوارح، بل محصورة في عمل قلبي واحد هو التَّصديق أو الاعتقاد كقولهم: الاعتقاد الجازم المُطابق للواقع بدليل، أو: التَّصديق بما جاء به النَّبِي عَيِّقِينَ ، وكان معلومًا بالضَّرورة، أو: اعتقاد صدق النَّبِي عَيِّقِينَ فيما أخبر به، وما أشبه ذلك ممًا تجلَّى عند ذكر نصوصهم في اشتراط النَّطق أو عدمه.

والمهم أنَّ قاعدة : « تساوى أفراد النوع في حقيقته وماهيته » الَّتي استعاروها من المنطق وطبُقوها هُنا أنسدت عليهم تصورهم ، وجعلتهم يُعرضون عن كُلَّ

<sup>(</sup>٤٠) \* الله على النبي على للمولاها - شمارية بن الحكم الشلّمي - : "أعتقها فإنّها مؤمنة ". بعد إفرارها . (٤١) \* انظر الخلاف بينهم في النطق بالشهادتين : أهو شطر أم شطران ؟ في مبحث حكم ترك العمل ص ٤٩١ حتى نهاية الباب - يعنى من كتاب و ظاهرة الإرجاء » .

النُّصوص الواردة في زيادة الإيمان ونُقصانه وتفاضل أهله فيه ودخول الأعمال فيه ويتعشفون في تأويلها حتَّى تسلم لهم هذه القاعدة .

ومن أخطر النَّنائج الَّتي رتَّبوها على ذلك قولهم بتساوى إيمان الملائكة والأُنبياء كجبريل ومُحمَّد ﷺ، مع إيمان الفُساق المُنهمكين في الفسق ، بل وإيمان من لم يَقُل لا إله إلا الله بلسانه، وإنَّما صدَّق بقلبه يزعمهم.

وهذه التُتيجة مع مُنافاتها للبديَّهيات الثَّابِّة عند عوام المُسلمين سطَّروها وقرَّروها بإطناب وإسهاب، فلمَّا صدمهم اعتراض المُسلمين التمسوا تقييدات واهية تُغُضَّ من مقام النَّبوَّة أكثر ممَّا ترفعه عن مُستوى الانهماك في الفسق.

ونكتفي من كلامهم بنصَّين عن رجلين من كبار أنمُتهم المُتقدِّمين : أبو بكر بن فورك : أحد كبار الأشاعرة المُتوفَّى سنة ٤٠٣هـ أو بعدها .

وقد شرح كتاب العالم والمُنعلَّم المنسوب للإمام أبى حنيفة، وأطال في تقرير هذه القاعدة حتَّى استغرقت منه أكثر من عشر لوحات<sup>(٤٢)</sup> بكلام فلسفي مُجرَّد، نذكر منه ما نقله عن المتن المنسوب للإمام وهو:

( قال المُتعلَّم: أخبرني من أين ينبغي لنا أنْ نقول: إيماننا مثل إيمان الملائكة
 والؤسل وقد نعلم أنَّهم كانوا أطوع لله منَّا؟!

قال العالم: وقد نعلم أنَّهم كانوا أطوع لله منًا، وقد حدثنا أنَّ الإيمان غير العمل، فإيماننا مثل إيمانهم؛ لأنَّا صدَّقنا بوحدانيَّة الرَّب ورُبوبيَّته وقُدرته بما جاء من عنده بمثل ما أقرَّت به الملائكة وصدُّقت به الأنبياء والرُسل صلوات الله عليهم. فين هاهُنا زعمنا أنَّ إيماننا مثل إيمان الملائكة؛ لأنَّا آمنا بكُلُ شيء آمنت به الملائكة مثا عاينته الملائكة من عجائب الله تعالى ولم نُعاينه). (٢٠٠)

<sup>(</sup>٤٢) • اللوحات من ٦١-٧١ من الشُّرح (مخطوط ).

<sup>(</sup>٤٣) ﴿ لَرَحَةَ ٦١ – ٦٢.

ثُمَّ شرحه مُبيَّنًا أنَّ التَّصديق جنس واحد لا يفضل بعضه بعضًا ، وعلَّل ذلك قوله :

لأنَّ تصديق القلب هو الإيمان، فإذا اعتقد النَّبِي صِدْق الله في أخباره،
 واعتقدنا صدقه في أخباره تعالى، كان جنس اعتقادنا بصدقه جنس اعتقاده بصدقه
 بلا تفاوت .(١٤)

ثُمَّ أسهب في بيان أنَّ فضل الأنبياء في الإيمان على سائر الخلق إنَّما هو بالنَّظر للعاقبة والثَّبات، فإيمان الأنبياء معصوم عن الرُّدة والكُفر بخلاف غيرهم فاحتمال طروء ذلك عليهم قائم.

وأخيرًا أجاب عن إشكال وارد، وهو إذا كان إيمان سائر البشر كإيمان الأنبياء، فلماذا فضَّل الله الأنبياء عليهم في الأجر والثَّواب؟.

ونقل ما في المتن ثُمَّ شرحه، وهو :

٤ قال المُتعلَّم: لحَسَنَّ ما فشرت، ولكن أخبرني: إنْ كان إيماننا مثل إيمان الرُّسل، أليس ثواب إيماننا مثل ثواب إيمانهم؟ فلم فضَّلهم علينا وقد استوينا في الإيمان في الدُّنيا واستوينا في ثواب الإيمان في الآخرة؟.

وإنْ كان ثواب إيماننا في الدُّنيا دون ثواب إيمانهم، أليس هذا ظُلمَّا إذا كان إيماننا مثل أيمانهم، ولم يجعل لنا من الثُّواب ما جعل لهم؟.

قال العالم: قد أعظمت المسألة ولكن نثبت في الفُتيا؟ ألست تعلم أنَّ إيماننا مثل إيمانهم لأنَّا آمنًا بكُلِّ شيء آمنت به الرُسل، ولهُم بعد علينا الفضل في النُّواب على الإيمان وجميع العبادة؟ لأنَّ الله تعالى كما فضَّلهم بالنَّبوَّة على النَّاس كذلك فضَّل صلواتهم وبيوتهم ومساكنهم وجميع أُمورهم على غيرها من الأشياء.

<sup>(</sup>٤٤) ﴿ لُوحة ٦٢ - ٦٣.

ولم يظلمنا ربنا إذ لم يجعل لنا مثل ثوابهم ؛ ولكنَّه كان إنَّما يكون الظُّلم إذا أنقصنا حقَّنا فأسخطنا ، فأمَّا إذا زاد أولئك ولم يُنقصنا حقِّنا وأعطانا حتَّى أرضانا فإنَّ ذلك ليس بظُلم ) .(٥٠٠)

٧- أبو المعالي الجُويني: كبير الأشعرية في عصره وشيخ أبي حامد الغزّالي. (١٦) يقول: وفإن قبل: فما قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟ قُلنا: إذا حملنا على التُصديق فلا يفضل تصديق تصديقًا كما لا يفضل علم علمًا (١٤)، ومن حمله على الطَّاعة سرًا وعلمًا - وقد مال إليه القلانيسي (١٨) - فلا يبعد على ذلك إطلاق القول بأنَّ الإيمان يزيد بالطَّاعة وينقُص بالمعصية، وهذا ممًا لا نؤثره.

فإن قيل: أصلكم يُلزمكم أنَّ يكون إيمان مُنهمك في فسقه كإيمان النَّبِي وَعَلَيْهِ؟ قُلنا: النَّبِي عليه الصَّلاة والسَّلام يفضُل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إيَّاه من مُخامرة الشُّكوك واختلاج الرَّيب.

والتَّصديق عرض (<sup>11)</sup> لا يبقى، وهو مُتوالِ للنَّبِي عليه الصَّلاة والسَّلام ثابت لغيره في بعض الأوقات، زائل عنه في أوقات الفترات (<sup>00)</sup>، فيثبُت للنَّبِي ﷺ أعداد

<sup>(</sup>۵۵) 4 لوحة ٦٩.

<sup>(</sup>٤٦) \* تُوفِّي منة ٤٨٧ هـ ، وقد ندم آخر عمره على الاشتغال بعلم الكلام ، وألَّف النظاميّة الَّتي صرح فيها باعتقاد أهل الثنيّة والجماعة ، ولكنّه لم يُفرُق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفيّة في الصّفات ، فظنَّ أنَّ مذهبهُم هو الأوَّل .

<sup>(</sup>٤٧) ۞ أي في الساهية الشجَّرُدة، أمَّا في الآحاد والأعيان فالجُويني وغيره مُعترفون بأنَّ إمام مذهبهم "الشَّافعي" أعلم منهم وأنَّ النَّاس أعلم من بعض .

<sup>(</sup>٤٨) \* أبو العباس القلانسي أحد الفتكلّمين الفنتسيين للأشعرى، لكنّه موافق لأهل الشئة في الإيمان، انظر: الإيمان لابن تبعية ص ١١٤.

<sup>(</sup>٩٤) \* وهذا أثر آخر من آثار الفلسفة اليونانيّة .

<sup>(.</sup> ٥) • ويُمثِّلون لذلك بأوقات النُّوم والإغماء والغفلة حيث يزول العرض بزعمهم .

من التُّصديق لا يَثبُت لغيره إلَّا بعضها، فيكون إيمانه بذلك أكثر .

فلو وُصِف الإيمان بالزَّيادة والتُقصان وأُريد بذلك ما ذكرناه لكان مُستقيمًا فاعلموه ). (٥١)

وهذه النُّصوص تُغني عمَّا عداها، ومُجرُّد الاطَّلاع عليها كافٍ في تصور فسادها والحُكم بمُخالفتها لصحيح المنقول وصريح المعقول!.

وعلى مثل هذه الشّبه الواهية اعتمد أتباعهم في الحُكم على من يُدخل العمل في الإيمان بأنّه موافق لمذهب الخوارج (°°)، ناسين أنَّ هؤلاء موافقون موافقة تامة لرأي الفلاسفة! .

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ المنطق في ذاته لا يقتضي بالضَّرورة إخراج العمل من الإيمان أو القول بأنَّه لا يزيد ولا ينقص، ونزيد هذا إيضاحًا فنقول: إنَّ المُرجئة لو تركوا مبحث التَّعريف بالمرَّة، واكتفوا بما يذكره المناطقة في مبحث الأسماء – نسبة الاسم للمعنى – وهو قولهم: ﴿ إِنَّ الكُلِّي ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوَّل: المُتواطئ؛ وهو الَّذي تستوي جميع أفراده في صدق الكُلِّي عليها واشتراكها فيه، مثل إنسان ومثلث وشجرة ...

والقسم الثّاني: المشكك، وهو الّذي لم تتساو أفراده في صدق الكُلّي عليها، وذلك بأنْ يكون المعنى المقصود من الكُلّي أولى في بعضها من البعض الآخر، أو أقدم منه، أو أشد، أو أقوى، وذلك مثل الضّوء فإنّه في الشّمس أقوى منه في المصباح ...).اهـ

<sup>(</sup>٥١) \* الإرشاد، ص ٣٩٩ – ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣٥) كما ذكر ابن الهُمام في النسامرة، حين قال: "إنَّ ضم الطَّاعة إلى التُصديق هو قول الخوارج، ولذا كفروا بالذَّنب لانتفاء جزء الماهية ". انظر: النسايرة شرح النسامرة، ص ١٤، وتبعه الزبيدي.

يقول صاحب ؛ المُسامرة بشرح المُسايرة ؛ :

( والحنفية ، ومعهم إمام الحرمين وغيره ) وهم بعض الأشعرية ( لا يمنعون الزيادة والتقصان باعتبار جهات هي ) أي تلك الجهات ( غير نفس الذَّات ) أي ذات التُّصديق ( بل بتفاوته ) أي بسبب تفاوت الإيمان باعتبار تلك الجهات (يتفاوت المؤمنون ) عند الحنفية ومن وافقهم ، لا بسبب تفاوت ذات التَّصديق .

( وروي عن أبي حنيفة كَثَلَفَهُ أَنَّه قال: إيماني كإيمان جبريل، ولا أقول مثل إيمان جبريل، ولا أقول مثل إيمان جبريل؛ لأنَّ المثليَّة تقتضى المُساواة في كُلَّ الصَّفات، والتَّشبيه لا يقتضيه ) و أي : لا يقتضي ما ذُكِر من المُساواة في كُلَّ الصَّفات، بل يكفي لإطلاقه المُساواة في بعضها!!.

فلا أحد يُسوِّى بين إيمان آحاد النَّاس وإيمان الملائكة والأنبياء من كُلَّ وجه ( بل يتفاوت ) إيمان آحاد النَّاس وإيمان الملائكة والأنبياء ، غير أنَّ ذلك التَّفاوت ( هل هو بزيادة ونقص في نفس الذَّات ) أي ذات التَّصديق والإذعان القائم بالقلب<sup>(٣٠)</sup> ، ( أو ) هو تفاوت لا بزيادة ونقص في نفس الذَّات ، بل ( بأمور زائدة عليها ؟ فمنعوا ) يعني الحثقيَّة وموافقيهم ( الأوَّل ) ؛ وهو التَّفاوت في نفس الذَّات ) . (١٠٠)

أقول: لهذا أحش المؤلف بأنَّ الاعتراض سيرد على كلامه عن مدى ضرورة النَّفريق، ولمّ لا يعتبر من قبيل المشكك ويلغي موضوع و النُّوع ؟ ؟ .

<sup>(</sup>٣٥) \* حتَّى الإذعان عندهم محلَّه القلب، ولا يعنون به الامتثال والعمل.

<sup>(</sup>٤٥) \* ما نقلناه من كلام ابن فورك أوضح من هذا التَّفلسف في الدُّلالة على مذهبهم.

فقال: ( فنحن – معشر الحنفية ومن وافقنا – نمنع ثُبوت ماهية المشكك ونقول: إنَّ الواقع على أشياء مُنفاوتة فيه يكون التَّفاوت عارضًا لها خارجًا عنها، لا ماهية لها ولا مُجزء ماهية لامتناع اختلاف الماهية واختلاف جزئها!!.

و( لو سلَمنا ثبوت ماهية المشكك )، فلا يلزم كون التُفاوت في أفراده بالشَّدة؛ فقد يكون بالأُولويَّة وبالتُّقدُم والتُّأخُر!! (و) لو سلَّمنا (أنَّ ما به التَّفاوت) في أفراد المشكك ( شدَّة كشدَّة البياض الكائن في الثَّلج بالنَّسبة إلى ) البياض (الكائن في العاج ) ... ( مأخوذ في ماهية البياض بالنسبة إلى خُصوص محل ) كالثَّلج ، ( لا نُسلَّم أنَّ ماهية اليقين منه ) أي من المشكك .

( ولو سلَّمنا أنَّ ماهية اليقين تتفاوت لا تسلم أنَّه ) يتفاوت ( بمقوِّمات الماهية ) أي أجزائها ، ( بل بغيرها ) من الأُمور الخارجة عنها العارضة لها كالإلف للتُكرار ونحوه ...) .اهـ(٥٠٠)

وانظر معي إلى كلامهم الَّذي يُخرج العمل من الإيمان، وينفي الزِّيادة والنُّقصان في الإيمان وإلى ما حرَّره الحافظ في « فتح الباري » 1 / ٦١:

( فأمَّا القول فالمُراد به النَّطق بالشَّهادتين ، وأمَّا العمل فالمُراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ، ليدخل الاعتقاد والعبادات . ومُراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ، ومن نفاه إنَّما هو بالنَّظر إلى ما عند الله تعالى ، فالسَّلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب ، ونُطق باللسان ، وعمل بالأركان . وأرادوا بذلك أنَّ الأعمال شرط في كماله . ومن هُنا نشأ ثم القول بالزِّيادة والنَّقص كما سيأتي . والمُرجئة قالوا : هو اعتقاد ونُطق فقط . والمُعتزلة قالوا : هو العمل

 <sup>(</sup>٥٥) \* ص ١٨ - ١٩، ويُلاحظ أنَّ الجملة الأخيرة الثنعلَّقة بتفاوت اليقين هي رد على من قال: إنَّ الإيسان هو التُصديق فقط، ثُمُ قال مع ذلك: إنَّ اليقين يتفاوت، كالنَّووي في شرح مسلم (١/ ١٤٨-١٤٨)، وقد تنبُه لذلك الشحشي الآخر " قاسم " انظر: ص ٢١٩.

والنُّطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السَّلف أنَّهُم جعلوا الأعمال شرطًا في صحَّته والسَّلف جعلوها شرطًا في كماله . وهذا كله كما قُلنا بالنَّظر إلى ما عند الله تعالى . أمًّا بالنَّظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقرَّ أجريت عليه الأحكام في الدُّنيا ولم يُحكم عليه بكفر إلَّا إنَّ اقترن به فعل يدل على كُفره كانسَّجود للصَّمَّم، فإنَّ كان الفعل لا يدل على الكُفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنُّظر إلى إقراره، ومن نفي عنه الإيمان فبالنَّظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكُفر فبالنُّظر إلى أنَّه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنَّظر إلى حقيقته. وأثبتت المُعتزلة الواسطة فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر . وأمَّا المقام النَّاني فذهب السَّلف إلى أنَّ الإيمان يزيد وينقص. وأنكر ذلك أكثر المُتكلِّمين وقالوا : منى قبل ذلك كان شكًّا. قال الشَّبخ مُحيى الدِّين: والأظهر المُختار أنَّ التَّصديق يزيد وينقص بكثرة النَّظر ووضوح الأدلَّة، ولهذا كان إيمان الصُّدِّيق أقوى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشُّبهة . ويُؤيِّده أنَّ كُلَّ أحد يعلم أنَّ ما في قلبه يتفاضل ، حتَّى إنَّه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكُّلًا منه في بعضها ، وكذلك في التُّصديق والمعرفة بحسب ظُهور البراهين وكثرتها . وقد نقل مُحمَّد بن نصر المَرْوَذِي في كتابه ﴿ تعظيم قدر الصَّلاة ﴾ عن جماعة من الأئمَّة نحو ذلك ، وما نُقِل عن السُّلف صرَّح به عبد الرَّزاق في مُصنَّفه عن شفيان النَّوري ومالك بن أنس والأوزاعي وابن جريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فُقهاء الأمصار في عصرهم. وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في \* كتاب السُّنَّة \* عن الشَّافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمَّة، وروى بسنده الصَّحيح عن البُخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من القُلماء بالأمصار فما رأيت أحدًا منهُم يختلف في ألَّ الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقُص.

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصّحابة والتّابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الصّحابة والتّابعين. وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل الشئة والجماعة، وقال الحاكم في مناقب الشّافعي: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الرّبيع، قال: سمعت الشّافعي يقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشّافعي من الحلية من وجه آخر عن الرّبيع وزاد: يزيد بالطّاعة وينقص بالمعصية). اهر(٥٠)

وإنَّما وقع للأشاعرة وغيرهم ما وقع من إخراج العمل من الإيمان ؛ لأنَّهُم فصلوا كُل واحد من مُكوِّناته عن الآخر، وهذا خلاف ما كان عليه اعتقاد سلف هذه الأُمَّة، فالإيمان عندهم حقيقة مُركَّبة لا ينفك شيء منها عن الآخر.

فالشرجئة قصروه على التُصديق فقط، بينما الكَرُّامِيَّة قصروه على نُطق اللسان، وقصره الخوارج على الأعمال، فضلُوا جميعًا؛ لأنَّ الإيمان هو مُركَب من مجموع هذه الأشياء الثلاثة مُجتمعة.

وممًّا مرَّ يتبين لنا أنَّ النَّاس اختلفوا في حقيقة الإيمان هل هو بسيط أم مُركِّب على أقوال .

قال أحمد بن حجر أل بوطامي في ﴿ العَقَائِدُ السَّلْفَيَّةُ ﴾ ص ٢١٥:

( والخُلاصة أنَّ الخلاف في كون الإيمان مُركَّبًا أو بسيطًا يرجع إلى خمسة أقوال :

١ - مبني على كونه بسيطًا، كالتُصديق وحده بالقلب، وهذا مذهب جهم ابن صفوان ومن وافقه من الأشاعرة وغيرهم، وعلى هذا يكون اليهود الذين عرفوا بقلوبهم رسالته مؤمنين، وكفى بذلك تُبحًا، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَمَاةَ هُم مَا عَرَفُوا صَعَامُوا بِيَّه فَلَمَّنَةُ أَللَّهِ عَلَى الْكَنْوِينَ ﴾ [شورة البغرة ٨٦].

٣ - وهو القول فقط، وهذا قول الكرَّاميَّة، وعلى قولهم فالمُنافقون مؤمنون،

<sup>(</sup>٥٦) \* وكلام الحافظ - يُحَلِّقُهُ - وإنْ كان مُخالفًا لقول الأشاعرة في مسألة الإيمان إلّا أنَّ فيه مؤاخذات ومُخالفات واضحات لمنهج أهل الشئّة في مبحث الإيمان تأتي عليها برمتها عند ذكر مُخالفات الحافظ في مبحث الإيمان من الفصل القادم - إنَّ شاء الله -.

والله قد نفى عنهم الإيمان بقوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنَـا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآيْخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ [شورة البقرة ٨] .

٣ – العمل وحده، وقد نُسب لبعض المُعتزلة، وهو واضح البُطلان.

٤ - مبني على كونه مُركّبًا، والقول والاعتقاد فقط، وترد عليهم الآيات الثنقدّمة، وهذا مذهب الحنفيّة.

قول واعتقاد وعمل، وهذا مذهب الشلف والخوارج والمُعتزلة،
 والخلاف بيننا وبينهم، هل العمل شرط كمال، أم شرط صحة، أم لا؟).اهـ

ومع ذلك قال د. سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي - حفظه الله - في ٥ منهج الأشاعرة في العقيدة ، ص ١٥:

( الحافظ في الفتح قد نقد الأشاعرة باسمهم الصَّريح وخالفهم فيما هو من خصائص مذهبهم، فمثلًا خالفهم في الإيمان، وإنَّ كان تقريره لمذهب السَّلف فيه يحتاج لتحرير). اهـ

قُلتُ: وسيأتي ذكرها في الفصل القادم إنْ شاء الله، والَّذي نذكر فيه مُخالفات الحافظ – يَتَلَلُهُ – لأهل السُّنَّة .

ومن المسائل الَّتي خالفهم فيها أول واجب على العبيد، فالأشاعرة يقولون : إنَّ الإنسان إذا بلغ سن التُكليف وجب عليه النَّظر ثُمَّ الإيمان، واختلفوا في من مات قبل النَّظر أو في أثنائه، أيُحكم له بالإسلام أم بالكُفر؟!

وأنكر الأشاعرة المعرفة الفطريَّة، ويقولون : إنَّ من آمن بالله بغير طريق النَّظر فإنَّما هو مُقلَّد، وانقسموا فيه بين مُكفِّر ومُكنفٍ بتعصيته.

قال عبد القاهر البغدادي في ﴿ أُصُولُ الدُّينَ ﴾ ص ٢٥٤:

( قال أصحابنا : كل من اعتقد أركان الدّين تقليدًا من غير معرفة بأدلّتها ننظر
 فيه ، فإنْ اعتقد مع ذلك جواز ورود شبهة عليها ، وقال : لا آمن من أنْ يود عليها من

الشّبه ما يفسدها فهذا غير مؤمن بالله ولا مُطيع له بل هو كافر. وإنَّ اعتقد الحقَّ ولم يعرف دليله، واعتقد مع ذلك أنَّه ليس في الشَّبه ما يُفسد اعتقاده فهو الَّذي اختلف فيه أصحابنا: فمنهم من قال هو مؤمن وحُكم الإسلام له لازم وهو مُطيع لله تعالى باعتقاده وسائر طاعاته، وإنَّ كان عاصبًا بتركه النَّظر والاستدلال المؤدِّي إلى معرفة أدلَّة قواعد الدَّين.

وإن مات على ذلك رجونا له الشَّفاعة وغُفران معصيته برحمة الله ، وإنَّ عوقب على معصيته لم يكُن عذابًا مؤبَّدًا وصارت عاقبة أمره الجنَّة بحمد الله ومنَّه ) .اهـ قال الحافظ دافقا كلامهم كما في « فتح الباري » ١٣ / ٢٦١:

( وقد تمسّك به - يعني : حديث بعثة مُعاد إلى أهل اليمن - من قال : أوّل واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدلَّ بأنّه لا يتأتّى الإنيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال ، ولا الانكفاف عن شيء من المنهيّات على قصد الانزجار إلّا بعد معرفة الآمر والنّاهي ، واعترض عليه بأنّ المعرفة لا تتأتّى إلّا بالنّظر والاستدلال ، وهو مُقدّمة الواجب ، فيجب فيكون أول واجب النّظر ، وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك ، وتُعقّب بأنّ النّظر ذو أجزاء يتربّ بعضها على بعض ، فيكون أوّل واجب جزء من النّظر ، وهو محكي عن القاضي أي بكر بن الطّيب ، وعن الأستاذ أي إسحاق الإسفراييني : أوّل واجب القصد إلى النّظر ، وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأنّ من قال : أوّل واجب المعرفة ، أراد طلبًا وتكليفًا ، ومن قال : النّظر أو القصد . أراد امتثالًا ؛ لأنّه يسلم أنّه وسيلة إلى تحصيل المعرفة ، فيدل ذلك على القصد وجوب المعرفة ، وقد ذكرت في « كتاب الإيمان » من أعرض عن هذا من أصله وتمسّك بقوله تعالى : ﴿ فَا أَقِدُ وَجُهَكَ لِلْاِينِ حَيْمِنَا فَطُرَتَ اللّهِ الّهِ الّهِ الْفِطْرَة ، وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ يَعْمُ اللّهُ وَلَوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة ، وَالْمَ اللهُ مَا اللّه اللّه عَلَى الْفِطْرَة ، وَالْمَ اللّه مَا اللّه عَلَم اللّه عَلَى الْفِطْرَة عَلَى الْفِطْرَة ، وَالَا عَلَى الْفُطْرَة عَلَى الْفِطْرَة عَلَى الْفِطْرَة عَلَى الْفُطْرَة عَلَى الْفِطْرَة عَلَى الْفُطْرَة عَلَى الْفَطْرَة عَلَى الْفُطْرَة عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْفُطْرَة عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْفُلُودِ عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْفُهُ عَلَى الْفُولُودِ الْفَالِي اللّه اللّه الله الفَلْوَدِ عَلَى الْفُولُودِ عَلَى الْ

<sup>(</sup>٥٧) \* تُنْفَقُ عليه. من حديث أبي قريرة رَبَوْفِيُّة .

فإنَّ ظاهر الآية والحديث أنَّ المعرفة حاصلة بأصل الفِطرة ، وأنَّ الحُروج عن ذلك يطرأ على الشَّخص ؛ لقوله بَيُنِيَّة : ﴿ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ ﴾ . وقد وافق أبو جعفر السِمَنَانِيّ – وهو من رءوس الأشاعرة على هذا ، وقال : إنَّ هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المُعتزلة ؛ وتفرَّع عليها أنَّ الواجب على كُلُّ أحد معرفة الله بالأدلَّة الدَّالة عليه ، وأنَّه لا يكفي التَّقليد في ذلك . انتهى ) .اهـ

كما خالفهم في أصل قولهم في « القدر » ألا ، وهي : « نظرية الكسب » الَّتي تعرَّضْنا لها في نقد أُصول الأشاعرة الَّتي خالفوا فيها أصل أهل السُّنَّة ، والَّتي هي من طوامِّهم حيث إنَّهم اختلفوا في تفسيرها وتضاربوا فيها ، كما مرَّ بنا آنفًا .

قال الحافظ في # فتح الباري » فتح ١/٥٤٠:

( والقدر مصدر ، تقول : قدَرتُ الشَّيء - بتخفيف الدَّال وفتحها - أقدِره - بالكسر والفتح - قدرًا وقدرًا ، إذا أحطت بمقداره . والمُراد أنَّ الله تعالى علم مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها ، ثُمَّ أوجد ما سبق في علمه أنَّه يوجد ، فكُلُّ مُحْدَث صادر عن علمه وقدرته وإرادته ، هذا هو المعلوم من الدِّين بالبراهين القطعيَّة ، وعليه كان السَّلف من الصَّحابة وخيار التَّابعين ، إلى أنْ حدثت بدعة القدر في أواخر زمن الصَّحابة ) .اهـ

没 接 法

أخرجه الثبخاري في صحيحه: (كتاب الجنائز / باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلَّى عليه،
 وهل يُعرض على العُسي الإسلام / ح ١٣٥٨ ).

<sup>(</sup>كتاب الجنائز / باب: ما قيل في أولاد المُشركين / ح ١٣٨٥ ).

ومُسلم في صحيحه : (كتاب القدر / باب : معنى "كُلُّ عَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ "، وحُكم موت أطفال الكُفَّار وأطفال المُسلمين / ح ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥ ).

# الفصل الثَّاني المسائل الَّتي خالف فيها الحافظ ابن حجر أهل السُّنَّة

خالف الحافظ أهل الشئة في بعض مسائل الاعتقاد، كما خالف الأشاعرة في كثير منها، وها أنا ذا أسرد إليك أغلبها بحسب الاستطاعة من باب التّبين لا التّنقيص، فقدر الحافظ معلوم ومكانته في القلوب والألباب لا تفتقر إلى بيان، وأخطاؤه تزول بجانب صوابه، فالنّاس عيال على كُتب الحافظ، ولا يُناطح في مثله عالم مُتفقّه في دين ربّ العالمين. فضلًا عن طويلب علم مثلي.

#### مسائل الإيمان

## المسألة الأولى:

قال الحافظ في 3 فتح الباري ؟ ٨ / ٣٣٦ ح ٤٦٧٠ ( كتاب التَّفسير / سورة براءة / باب : ١٢ ) ، لمَّا تكلَّم على قوله تعالى : ﴿ ٱسۡـنَغْفِرَ لَمُمْ ﴾ [ سُـرة الثوبة ٨٠] . نقل كلامًا لابن بطَّال ، ثُمَّ قال : ( وتعقبه ابن المنير بأنَّ الإيمان لا يتبقض . ) . اهـ . قال الحافظ بعده : وهو كما قال ) .

وهذا الكلام مُتعقّب، وعلى خلاف منهج السُّلف، بل هو الأصل الَّذي تشعّبت منه أقوال أهل البدع في مبحث الإيمان.

قال شيخ الإسلام في ( مجموع الفتاوى ) ٧ / ٢٢٣:

( وأمَّا قول القائل: إنَّ الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الّذي تفرَّعت عنه البدع في الإيمان فإنّهم ظنّوا أنّه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء، ثُمَّ قالت الخوارج والمُعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهو الإيمان المُطلق كما قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيُخلّد في النّار، وقالت المُرجئة على اختلاف فرقهم: لا تُذهب الكبائر وترك الواجبات الظّاهرة شيئًا من الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئًا واحدًا يستوي فيه البر والفاجر، ونُصوص الرّسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه؛ كقوله: ٥ يخرج من النّار من كان في قلبه مثقال ذرّة من إيمان ٥.

ولهذا كان و أهل الشئة والحديث و على أنّه يتفاضل، وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص، ومنهم من يقول: يزيد ولا ينقص، كما روي عن مالك في إحدى الرّوايتين، ومنهم من يقول: يتفاضل، كعبد الله بن المُبارك، وقد ثبت لفظ الزّيادة والنّقصان منه عن الصّحابة، ولم يُعرف فيه مُخالف من الصّحابة).اه

#### المسألة الثّانية:

قال الحافظ – يَعَلَمُهُ – ﴿ فَتَحَ الْبَارِي ۗ ١ / ٢١:

( فأمّا القول فالمُراد به النّطق بالشّهادتين، وأمّا العمل فالمُراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومُراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنّما هو بالنّظر إلى ما عند الله تعالى، فالسّلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونُطق باللسان، وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أنّ الأعمال شرط في كماله. ومن هُنا نشأ ثم القول بالزّيادة والنّقص كما سيأتي. والمُرجئة قالوا: هو اعتقاد ونُطق فقط. والكَرّائِية قالوا: هو أطق فقظ. والمُعتزلة قالوا: هو العمل والنّطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحّته والسّلف جعلوها شرطًا في كماله. وهذا كله كما قُلنا بالنّظر إلى ما عند الله تعالى. والسّلف جعلوها شرطًا في كماله. وهذا كله كما قُلنا بالنّظر إلى ما عند الله تعالى الدّنيا ولم يُحكم عليه بكُفر إلّا إن افترن به فعل يدل على كُفره كالشّجود للصّنم، الدّنيا ولم يُحكم عليه بكُفر إلّا إن افترن به فعل يدل على كُفره كالشّجود للصّنم، فإنّ كان الفعل لا يدل على الكُفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنّظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الأيمان فبالنّظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكُفر فبالنّظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكُفر فبالنّظر إلى

أنَّه فعل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنَّظر إلى حقيقته. وأثبتت المُعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر ).اهـ

قال د. سفر بن عبد الرَّحمن الحوالي في « ظاهرة الإرجاء » ١ / ٢٢٩: ( فقارئ كلامه يفهم منه التَّناقض بين تعريفي السَّلف في موضوع العمل، فإنَّه في التَّعريف الأول: « قول وعمل » يُعتبر رُكنًا، في حين أنَّه حسب التَّعريف الأخير: » اعتقاد وقول وعمل » ليس إلَّا شرط كمال فقط.

ويُفهم منه - كذلك - أنَّ الفرق بين الشُرجَّة والشَّلف أنَّ الشَّلف زادوا على تعريف الشُرجَّة « العمل بالكُليَّة فهو تعريف الشُرجَّة « العمل بالكُليَّة فهو عند الشُرحَّة مؤمن تارك لشرط الكمال فحسب.

ويُمكن أنَّ نفهم منه أيضًا أنَّ تعريف المُرجئة والمُعتزلة أوجه من تعريف السُّلف؛ لأنَّ المُرجئة عرَّفوه - حسب السَّلف؛ لأنَّ المُرجئة عرَّفوه برُكنين و المُعتزلة بثلاثة والسَّلف عرَّفوه - حسب فهمه - برُكنين وشرط كمال، والتَّعريفات إنَّما تذكر الأركان لا الشُروط، فضلًا عن شروط الكمال.

والأهم من هذا ما سبقت الإشارة إليه من توهم انفصال هذه الأجزاء الثّلاثة ، بحيث يتحقَّق الرُّكنان : القول و الاعتقاد مع انتفاء العمل بالكُليَّة ولا يزيد صاحبه عن كونه ناقص الإيمان ، مع أنَّ السَّلف نصُوا على أنَّ تارك العمل بالكُليَّة تارك لرُكن الإيمان ؛ لأنَّ انتفاء عمل الجوارح بالكُليَّة لا يكون إلَّا مع انتفاء عمل القلب أيضًا ، فلا يصح أنَّ نقول : إنَّه حقَّق اعتقاد القلب وترك عمل الجوارح ) .اه

## \* المسألة الثَّالِيَّة :

قال الحافظ في الفتح ١ / ١٦٤.

«وأمَّا الإيمان بمعنى التَّصديق فلا يحتاج إلى نيَّة كسائر أعمال القُلوب - من

خشية الله وعظمته ومحبَّته والتَّقرُب إليه – لأنَّها مُتميِّزة لله تعالى فلا تحتاج لنيَّة تُميّزها.. ) . اهـ .

هذا القول مُتعقَّب؛ إذ هو قول الأشاعرة، لأنَّ الإيمان في اللغة ليس مُجرَّد التَّصديق؛ بل هو التَّصديق وزيادة الإقرار، فهو لغة مُشتق من الأمن. وقد نبّه على هذا أبو العباس ابنُ تيمية في كتابه « الإيمان الكبير ه ٧ /٢٨٩ – ٢٩٣ ضمن «مجموع الفتاوى » أمَّا في الشَّرع فالإيمان؛ الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان.

## مسائل القرآن

قال الحافظ في « فتح الباري » ٨ / ٣٨٣: ( كتاب تفسير القُرآن / سورة الحجر )

لمُّا ذكر الكلام على ﴿لَا أَقْيِمُ بِيَوْبِ ٱلْقِينَدَةِ﴾ [شورة القيامة ١] . فقيل : إنَّها زائدة . ( وتعقب بأنها لا تُزاد في أثناء الكلام . وأُجيب بأنَّ القُرآن كله كالكلام الواحد ) .اهـ

قال العلَّامة عبد العزيز بن باز – كَيْلَنَهُ - في فتوى صادرة عن 1 رئاسة إدارات البحوث العلميَّة والإفتاء والدَّعوة والإرشاد، مكتب الرَّئيس 4 بتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤١٠، برقم: ٩٥٢ / خ، تعليقًا على هذا:

( لا أعلم بأسًا في مثل هذا الكلام من جهة أنَّ القُرآن كله كلام الله ، وكله مُحترمٌ ومُعظَّمٌ ، وكله يُفسَر بعضه بعضًا ، وبدل بعضه على بعض ، ولكن ليس هذا الجواب بسديد ، والصَّواب أنَّها تَزيد المعنى ، ولو كان ذلك في أوَّل الكلام ، كما في قوله : في آخر سُورة الحديد : ﴿إِنْتَلَا بَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنْسِ ﴾ [شورة الحديد : ﴿إِنْتَلَا بَعْلَمَ أَهْلُ الْكِنْسِ ﴾ [شورة الحديد ٢٩] الآية ، وقوله تعالى : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا عَلَيْتَكُمُ أَلَّا تُمْرِكُوا بِهِهِ النَّابِهُ وَقُولُه تعالى : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ مَا يَتِكُمُ مَا يَتِهُمُ إِيَّوْمِ الْهِيمَانِي وَهُكَذَا قُولُه : ﴿لَا أَقِيمُ بِيَوْمِ الْهِيمَانِي وَسُورة القبامة ١٥ .

و: ﴿ لاَ أُقْسِمُ بِهُذَا ٱلْبَلْدِ ﴾ [شورة البد ١]. الشراد بذلك في هاتين الآبتين، وأمثالهما، نفي ما يقوله الششركون من التّعلّق على غير الله، والتّقرّب إلى آلهتهم بأنواع العبادة، ليشفعوا لهم عند الله، وإنكارهم المعاد، ثُمَّ أثبت بعد ذلك إقسامه سبحانه بما أقسم به من يوم القيامة، والنّفس اللوامة، في الشورة الأولى، وبالبلد الأمين، وما بعده، في الشورة الثّانية؛ على ما ذكره شبحانه بعد ذلك في الشورتين. ويجوز أنْ يُقال: إنَّ هذا الحرف جيء به للافتتاح – لا لنفي شيء – الشورتين. وهذا هو معنى ما ذكره الإمام ابن جرير الطّبري والحافظ ابن كثير). اهدذلك. وهذا هو معنى ما ذكره الإمام ابن جرير الطّبري والحافظ ابن كثير). اهد

# مسائل التَّوحيد مسائل توحيد الألوهيَّة

#### ١ - الثُّبرُك:

يرى الحافظ - كَتْلَقْهُ - جواز النَّبرك بآثار الصَّالحين.

\* قال في « فتح الباري » ٢٢/١ ( كتاب الصّلاة / باب ٤٦ / ح ٤٠٠ ) : ( ويُستفاد منه أنَّ من دُعي من الصَّالحين ليُتبرَّك به أنَّه يُجيب ..... وفيه اجتماع أهل المحلَّة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبرَّكوا به ) .اهـ

قال العلَّامة عبد العزيز بن باز – ﷺ - في تعليقه على هذا الموضع من ٥ فتح البارى ٥ :

( هذا فيه نظر . والصَّواب أنَّ مثل هذا خاص بالنَّبي ﷺ ؛ لِمَا جعل الله فيه من البركة ، وغيره لا يُقاس عليه ، لِمَا بينهُما من الفرق العظيم . ولأنَّ فتح هذا الباب قد يُفضي إلى الغُلو والشَّرك ، كما قد وقع من بعض النَّاس ، نسأل الله العافية ) .اهـ

- وقال في فتح الباري » ٣ / ١١٥ ( كتاب الجنائز / الباب الثّالث ) :
   ( وفي هذه الأحاديث جواز تقبيل الميّت تعظيمًا وتبرُّكًا ) .اهـ
- ♦ وقال في و فتح الباري ٣ ٣ / ١٢٩ ١٣٠٠ ( كتاب الجنائز / باب : ٨ / ح ١٢٣٥ ):

﴿ وَهُو أَصُلُ فِي النَّبُوكُ بَآثَارِ الصَّالَحِينَ ﴾ .اهـ

- وقال في و فتح الباري ٣ ٩ / ١٣٩: (كتاب الجنائز / باب ٢٢ )
   وقال أيضًا في ٣ / ١٤٤: (كتاب الجنائز / باب: ٢١ / ح ١٢٧٧ ):
  - ﴿ وَفِيهِ النَّبَرُكُ بَآثَارِ الصَّالَحِينَ ﴾ .اهـ

باب: ۲۰ (کتاب المناقب / باب: ۲۰ میلامات النبوّة / ح ۳۰۰۰):

( وفيه الشَّبَرُك بطعام الأولياء والصَّلحاء، وفيه عرض الطَّعام الَّذي تظهر فيه
 البركة على الكبار وقبولهم ذلك ) .اهـ

### فوائد حول مبحث التَّبرُك:

معنى الثّبرُك :

تبرُّك : تفعُّل ، من البركة ، والبركة : الزِّيادة والنَّماء .

وفي حديث أم شليم : فحنَّكه وبرُّك عليه .

وقال ابن عبَّاس: معنى البركة الكثرة في كُلُّ خير.

– طلب البركة لا يخلو من أمرين:

أ – أنْ يكون التُّبرك بشيء شرعي معلوم .

مثل: القُرآن.

قال تعالى : ﴿ كِنْنَبُ أَنْزَلْنَهُ ۚ إِلَيْكَ مُبَرُكُ ﴾ [شورة ص ٢٦] .

فمن بركته: أنَّ من أخذ به حصل له الفتح، فأنقذ الله بذلك أُممًا كثيرة من الشَّرك. ومن بركته: أنَّ الحرف الواحد بعشر حسنات، وهذا يوفَّر للإنسان الوقت والجهد.

ومن بركته أنَّه شفاء للنَّاس، وهُدى ورحمة، ويكون شفيعًا للنَّاس يوم القيامة. ب – أنْ يكون بأمر حسِّي:

مثل: النَّعلُّم، والدُّعاء، وصلاة الجماعة، والصَّدقة، والصُّوم، والحج ونحو ذلك .

قال اللَّه تعالى : ﴿ يَرَفِعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْفِلْرَ دَرَكَنتِ ﴾ شورة الفجادلة ٢١٦ . وقال رسول الله ﷺ: ﴿ صَلَاةُ الرَّجُلِيٰ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي يَتِبِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذَلِكَ أَنَهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَشْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ صَلً عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ ». مُتَّفَقَ عليه (^\*)

عَلَيْهِ اللَّهُمُّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ اَحَدَكُمْ فِي صَلاقٍ مَا انتَظْرَ الصَّلاةَ ». مُنَفَقَ عَلَيْهُ "``
وقال رسول الله ﷺ: ﴿ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيَّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ
إِلَّا الطَّيِّبَ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبِّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ حَتَّى
إِلَّا الطَّيِّبَ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبِّلُهَا بِيَمِينِهِ ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ حَتَّى

يَكُونَ مِثْلَ الْحَبَلِ » . مُتَّفَقٌ عليه (٥٩٠)

- وقد تكون الهيئات سبب البركة:

قال رسول الله ﷺ: « الجنتيمُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ » . أخرجه أبو داود وأحمد .<sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>٥٨) ، أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب الصّلاة / باب : الصّلاة في مسجد السُّوق / ح ٤٧٧ ) . وفي : (كتاب الأذان / باب : فضل صلاة الجماعة / ح ٦٤٧ ) .

ومُسلم في صحيحه: (كتاب المساجد ومواضع الصُّلاة / باب: فضل صلاة الجماعة، وبيان الشُّنديد في النَّخَلُف عنها / ح ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>٥٩) ﴿ مَنْ حَدَيْثُ أَبِي مُرْيَرَةً .

أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الزّكاة / باب : الصّدقة من كسب اليد لقوله : ﴿وَيُرْبِي اَلفَتَكَدَفَتُ وَاللّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ كُنَّادٍ أَثِيمٍ \* إِنَّ اللّذِينَ مَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ اَلفَتَكلِخَتِ وَأَقَامُواْ اَلفَتَكُوْةَ وَمَاتُواْ اَلزَّكَوْةَ لَهُمْرَ أَجَرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْقُ عَلِيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَلُونَكِ [ شورة البقرة ٢٧٦ -٢٧٧] / ح ١٤١٠ ).

وفي : ﴿ كتاب النَّوحيد / باب : قول الله تعالى : ﴿ فَتَرْجُ الْمَكَيْكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [شورة المعارج ٤] . وقوله جلُّ ذكره : ﴿ إِلَيْهِ بَصْمَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيْبُ ﴾ [شورة فاطر ١٠] / ح ٧٤٣٠ ) .

ومُسلم في صحيحه : (كنابُ الزُّكاة / باب : قبول الصُّدقة من الكسب الطُّيْب وتربيتها /ح ٦٤،٦٣.

<sup>(</sup>٦٠) ، حسن، من حديث وتحشِي بن تحرب.

- وقد تكون بعض الأمكنة أبرك من بعض:

قال رسول الله ﷺ: ﴿ صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ » . مُتَّفَقٌ عليه .(٦١)

– وقد تكون بعض الأزمنة أبرك من بعض:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنِيْنَ : مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ هَذِهِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ ؟ أَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَوْجِعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْمَ يَوْجِعْ مِنْ فَلِكُ بِشَيْءٍ : وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا رَجُلَّ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَوْجِعْ مِنْ فَلِكُ بِشَيْءٍ . أخرجه البُخاري . (٦٢)

وقد يكون بعض الأشخاص أبرك من بعض:

قال أسيد بن مُحضير رَبُوالِيُّيِّينَ : ما هذه بأوَّل بركتكم يا آل أبي بكر .

وهذا الباب من أعظم الأبواب الَّتي وقع فيها النَّبُرُك الممنوع، فإنَّ الله قد يُجرَى على أيدي بعض النَّاس من أُمور الخير مالا يُجريه على يد الآخرين، إلَّا أنَّ هُناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدَّجَالُون: أنَّ فُلانًا المئِت – الَّذي يزعمون أنَّه ولي – أنزل عليكم من بركاته، وما أشبه ذلك، فهذه البركات باطلة،

<sup>=</sup> أخرجه أبو داود في شنه : (كتاب الأطعمة / باب : في الاجتماع على الطّعام / ح ٣٧٦٥ ) . وأحمد في المُسند : (٣ / ٥٠١ ) .

وحشنه الألباني – كَتَشَلُّمُهُ – في: " صحيح الجامع " برقم: ١٤٢.

<sup>(</sup>٦١) \* من حديث أبي فريرة .

أخرجه البُخاري في صحيحه: (كتاب فضل الصَّلاة في مسجد مكَّة والمدينة / ح ١١٩٠). ومُسلم في صحيحه: (كتاب الحج / باب: فضل الصَّلاة بمسجدي مكَّة والمدينة / ح ٥٠٥، ٥٠١، ٥٠٧، ٥٠٨ ).

<sup>(</sup>٦٢) \* في صحيحه: (كتاب العيدين / باب: فضل العمل في أيام النَّشريق / ح ٩٦٩ ).

لا أثر لها ، وقد يكون للشَّيطان أثر في هذا الأمر بحيث يخدم الشَّيطان هذا الشَّيخ فيكون في ذلك فتنة .

أمًّا كيفيَّة معرفة هل هذه البركات مشروعة أو ممنوعة ، فيُعرف بحال الشَّخص صاحب الكرامة ؛ فإنَّ كان من أولياء الله المُتَّقين المُتَّبعين للكتاب والسُّنَة ، المُبتعدين عن أُمور الشَّعوذة والبدع ، فإنَّ الله قد يجعل على يديه الخير والبركة مالا يحصل لغيره .

وأمَّا إنْ كان هديه وسمته مُخالفًا للكتاب والسُّنَّة ، أو كان داعية ضلال فإنَّ بركته قد تضعها الشَّياطين، مُساعدة له على باطله، وفتنة لضِعاف الإيمان.

وقد تكون بعض الأطعمة أبرك من بعض:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قال رسول الله ﷺ: « كُلُوا الزَّيْتَ ، وَادَّهِنُوا بِهِ ؛ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ .

أخرجه التُرمذي .(٦٣)

– يعني : زيت الزَّبتون – .

وتُخلاصة ما فات أنّه يجوز أنْ يُتبرّك بشئ نصَّ الشَّارع على جواز التَّبرُك به، بشرط أنْ يكون حسيًّا، وعلى الوصف الَّذي نصَّ الشَّارع عليه، فإذا خالف الشَّئ المُتبرُك به شيئًا من ذلك عُدَّ من باب التَّبرُك البدعي .

ومن صور النَّبُوك البدعي تخصيص غار جزاء بالصَّلاة ، وكذلك الذَّهاب إلى طور سيناء حيث كلَّم موسى ربَّه للصَّلاة أو الدُّعاء .

فهذه الأماكن على الرُّغم من تشريفها بنزول الوحي فيها إلَّا أنَّها لم يُنص على

<sup>(</sup>٦٢) ﴿ صحيح ،

أخرجه التُرمذي في شننه: (كتاب الأطعمة / باب: ما جاء في أكل الزَّيت / ح ١٨٥١ ). وصنححه العلَّامة الألباني – كَثَلَقَةٍ – في " صحيح الجامع " برقم: ٤٤٩٨.

أنَّ العبادة فيها تفوق غيرها بل هي كغيرها من الأماكن.

ومن التَّبَرُك البدعي تخصيص أيَّام بالتَّعظيم ؛ كالاحتفال بالمولد النَّبوي ، وليلة لإسراء والمعراج ، وهي كغيرها من الأيَّام لم يُنص على كونها أعظم من غيرها ، ولم يُنصَ على أنَّ العبادة فيها تفوق غيرها من الأيام .

ومن النّبرك البدعي: النّبرُك بذوات الصالحين وآثارهم، فلم يُؤثّر عن أحدٍ من الصّحابة أنّه تبرُك بعد عصر النّبي بأبي بكر، ولا بغمر، ولا بغثمان، ولا بعلي، ولا بأحد من العشرة المُبشّرين بالجنّة. وإنّما كانوا يتبرّكون بوضوء النّبي يَتَنجَهُ، وبنُخامَته، وعرقه، وشعره، وريقه، وملابسه، وهذا خاص بالنّبي يَتَنجُهُ لورود النّص بذلك.

ولا يجوز أنْ يُقاس غير النّبي عليه في هذا الباب ولو كان من الخُلفاء الرّاشدين، أو من العشرة المُبشّرين بالجنّة، فضلًا عن غيرهم من الصّالحين. وإنّما النّبرك الشّرعي في هذه الجُزئيّة ألا وهي المُتعلّقة بالأشخاص يُشترط فيها شرطان:

أ – أن يكون بدُعاء الصَّالح لا بذاته ولا بمُتعلِّقاته.

ب - أنَّ يكون بحي، ولا يصلح أنَّ يكون بميَّت أبدًا.

قال العلَّامة عبد العزيز بن باز – كِئَاتُه – في ﴿ تُحفة الإخوان ﴾ ص ٣٤ س ٥:

( لا يجوز التُبرك بأحد غير النَّبِي ﷺ لا بوضوئه، ولا بشعره، ولا بعرقه، ولا بعرقه، ولا بشيءٍ من جسده؛ بل هذا كله خاص بالنَّبِي ﷺ، لِمَا جعل الله في جسده وما مشه من الخير والبركة.

ولهذا لم يتبرُك الصَّحابة رضي الله عنهم بأحد منهم، لا في حياته ولا بعد وفاته يَنْظِيْق، لا مع الخُلفاء الرَّاشدين ولا مع غيرهم، فدلَّ ذلك على أنَّهم قد عرفوا أَنْ ذلك خاص بالنَّبِي يَنْظُوْه، دون غيره؛ ولأنَّ ذلك وسيلة إلى الشَّرك وعبادة غير الله سبحانه). اه

## ٢ – التُّوسُّل:

وقال في « فتح الباري » ٢ / ٤٩٥ ( الاستسقاء / باب ٣ ):

( ... وجاء رجل أعرابي إلى النّبِي ﷺ فقال : يا رسول الله ، أتيناك وما لنا بعير
 يَقِطُ ولا صبي يغط ؛ ثُمَّ أنشده شعرًا يقول فيه :

وليس لنا إلَّا إليك فرارنا وأين فرار النَّاس إلَّا إلى الرُّسُل وذكر بعد ذلك بأسطر:

( ... أصاب النّاس قحط في زمن عُمر ، فجاء رجل إلى قبر النّبي ﷺ ، فقال :
 يا رسول الله ، استسق لأُمّتك فإنّهُم قد هلكوا .... ) .اهـ

قال العلَّامة عبد العزيز بن باز - كَيَّاتُهُ - في التَّعليق على هذا الموضع من « فتح الباري » :

(هذا الأثر - على فرض صحّته كما قال الشّارح - ليس بحُجَّة على جواز الاستسقاء بالنّبي بَيِّنِيَّ بعد وفاته ؛ لأنّ السّائل مجهول ؛ ولأنّ عمل الصّحابة رضي الله عنهم على خلافه ، وهُم أعلم النّاس بالشّرع ، ولم يأت أحدٌ منهم إلى قبره يسأله السّقيا ، ولا غيرها ! بل عدل عُمر عنه لمّا وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ، ولم يُنكر ذلك عليه أحد من الصّحابة ، فعُلِمَ أنّ ذلك هو الحق ، وأنّ ما فعله هذا الرّجُل منكر ووسيلة إلى الشرك ؛ بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشّرك . وأمّا تسمية السّائل في رواية سيف المذكورة : « بلال بن الحارث » ، ففي صحّة ذلك نظر ، ولم يذكر الشّارح سند سيف في ذلك ، وعلى صحّته عنه لا حُجَّة فيه ، لأنّ عمل كبار الصّحابة يُخالفه ، وهُم أعلم بالرّسول على قريعته من غيرهم . والله أعلم ) اهـ

قلت : وقد حرَّر العلَّامة الألباني - رَيْقَنهُ - بما لا يدع مجالًا للشَّك ضعف هذا الأثر سندًا ومتنًا حيث قال في \* التَّوسل » ص ١٣٠: ( وبعد أنْ فرغنا من إيراد الأحاديث الضّعيفة في التّوسّل وتحقيق القول فيها يحسّن بنا أنْ نُورد أثرًا كثيرًا ما يُورده المُجيزون لهذا التّوسل المُبتدع لنُبيِّن حاله من صحّة أو ضعف وهل له علاقة بما نحن فيه أم لا؟، فأقول: قال الحافظ في ه الفتح ٢ / ٣٩٧ ما نصّه: ( وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح الشمان عن مالك الدَّار - وكان خازن عُمر - قال: أصاب النَّاس قحط في زمن عُمر فجاء رجل إلى قبر النَّبِي يَشِيْقُ فقال: يا رسول الله اسنسق لأُمّتك فإنَّهُم قد هلكوا فأتي الرَّجُل في المنام فقيل له: الت عمر ... الحديث. وقد روى سَيْف في هالفتوح ٢ أنَّ الذي وأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المُزني أحد الصّحابة). قلتُ : والجواب من وجوه:

الأوَّل: عدم التَّسليم بصحَّة هذه القصَّة لأنَّ مالك الدَّار غير معروف العدالة والضَّبط وهذان شرطان أساسيًّان في كُلِّ سند صحيح كما تقرَّر في علم المُصطلح، وقد أورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ٤ / ١ - ٢١٣ ولم يذكر راويًا عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنَّه مجهول ويؤيِّده أنَّ ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقًا فبقي على الجهالة (١٤٠)

 <sup>(</sup>٦٤) \* قال أبو الحسن مُصطفي بن إسماعيل في " إتحاف النّبيل " ص ١٥٥ س ١٣٦:
 ( فإذا ذكر - يعنى ابن أبي حاتم - الرّئجل وذكر تلامذته وشيوخه ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا

<sup>(</sup> فإذا ذكر - يعني ابن ابي حاتم - الرجل وذكر تلامذته وشيوخه ولم يذكر فيه جرما ولا تعديلاً فهو قد يقض له عسى أن يقف على كلام فيه فيلحقه به ، كما نصّ على ذلك في المُقدَّمة ، وقد فهم بعض المشايخ المُعاصرين أنَّ سكوت ابن أبي حاتم عليه يكون توثيقًا ن ولكن ردَّ عليه عدَّاب محمود حمش في رسالته : " الرواة المسكوت عنهم " وبيّن أنَّ المسكوت عليه عند ابن أبي حاتم أو في كتاب " الجرح والتُعديل ليس معناه أنَّه ثقة عنده .

فالصَّواب أنْ نقول: أورده ابن أبي حاتم في كتاب " الجرح والتَّمديل " ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ثُمَّ ننظُر إلى عدد الرُّواة عنه ؛ فإنْ كانوا عددًا ترتفع بهم الجهالة رفعنا جهالة العين إلى جهالة الحال ، وإلَّا بقي على جهالة العين ، وإنْ ارتفع عن جهالة العين فلا يلزم منه ترثيق ، ويبقى على =

ولا يُنافي هذا قول الحافظ (... بإسناد صحيح من وراية أبي صالح السّمّان ...) لأنّنا نقول: إنّه ليس نصّا في تصحيح جميع السّند بل إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأسًا: (عن مالك الدّار ... وإسناده صحيح) ولكنّه تعمّد ذلك ليلفت النّظر إلى أنّ هاهنا شيئًا ينبغي النّظر فيه والعُلماء إنّما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنّهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السّند كله لما فيه من إيهام صحّته لا سيما عند الاستدلال به بل يوردون منه ما فيه موضع للنّظر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ الاستدلال به بل يوردون منه ما فيه موضع للنّظر فيه وهذا هو الذي صنعه الحافظ عن ابن أبي حاتم وهو يُحيل بذلك إلى وجوب النّشبّت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهائته. والله أعلم

وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصّناعة ويُؤيّد ما ذهبت إليه أنَّ المحافظ المُنذري أورد في « التَّرغيب » ٣ / ٤١ - ٤٢ قصَّة أُخرى من رواية مالك الدَّار عن عُمر ثُمَّ قال: « رواه الطَّبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدَّار عنا عُمر ومالك الدَّار لا أعرفه. وكذا قال الهيشمي في « مجمع الزُّوائد » ٣/ ١٢٥.

وقد غفل عن هذا التَّحقيق صاحب كتاب ٥ التَّوصُّل ٥ ص ٢٤١ فاغتر بظاهر كلام الحافظ وصرَّح بأنَّ الحديث صحيح وتخلَّص منه بقوله: « فليس فيه سوى : جاء رجل.. » واعتمد على أنَّ الرُّواية التَّي فيها تسمية الرَّجُل به: بلال بن الحارث فيها سَيْف وقد عرفت حاله.

وهذا لا فائدة كبرى فيه بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدَّار كما بيَّناه .

<sup>=</sup> جهالة الحال حتَّى يذكر فيه توثيق أو تصريح من أهل العلم بحاله توثيقًا أو تجريحًا ) اهـ

الثّاني: أنّها مُخالفة لما ثبت في الشّرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السّماء كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة وأخذ به جماهير الأثمّة بل هي مُخالفة لما أفادته الآية من الدَّعاء والاستغفار وهي قوله تعالى في سُورة نوح: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغَفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّارًا ﴿ يُرْسِلِ السّمَاءَ عَلَيَكُم مِرْدَوَ نوح: ﴿ وَفَقُلْتُ اسْتَغَفِرُواْ رَبُّكُمْ إِنّهُ كَانَ غَفّارًا ﴾ يُرْسِلِ السّماء عَلَيَكُم يَدُرَارًا ﴾ وشورة نوح: ١٠ - ١١]. وهذا ما فعله عُمر بن الخطاب حين استسقى وتوسَّل بدُعاء العبَّاس كما سبق بيانه، وهكذا كانت عادة السَّلف الصَّالح كُلَّما أصابهم القحط أنْ يُصلُّوا ويدعوا ولم يُنقل عن أحد منهم مُطلقًا أنَّه النجأ إلى قبر النبي بَشِيخ وطلب منه الدَّعاء للشّفيا ولو كان ذلك مشروعًا لفعلوه ولو مرَّة واحدة فإذا لم يفعلوه دلَّ ذلك على عدم مشروعيَّة ما جاء في القصَّة.

الثَّالث: هب أنَّ القصَّة صحيحة فلا تحجَّة فيها لأنَّ مدارها على رجل لم يُسم فهو مجهول أيضًا وتسميته بلالًا في رواية سَيْف لا يُساوي شيقًا لأنَّ سَيْفًا هذا -وهو ابن عمر التَّميمي - مُثَّفق على ضعفه عند المُحدُّثين بل قال ابن حبَّان فيه: « يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا: إنَّه كان يضع الحديث » .(١٠٠)

فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة لا سيَّما عند المُخالفة .

الفرق بين التُّوسل بذات النَّبِي ﷺ وبين طلب الدعاء منه :

الوجه الرَّابِع: أنَّ هذا الأَثر ليس فيه التَّوسُّل بالنَّبِي وَيَظِيَّة بل فيه طلب الدَّعاء منه بأنْ يسقي الله تعالى أُمَّته وهذه مسألة أُخرى، لا تشملها الأحاديث المُتقدِّمة ولم يقل بجوازها أحد من عُلماء السَّلف الصَّالح رضي الله عنهم أعنى الطَّلب منه عَلَيْة بعد وفاته قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( القاعدة الجليلة ):

( لم يكن النَّبِي ﷺ بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرعوا للنَّاس أنْ يدعوا الملائكة والأنبياء والصَّالحين، ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا

<sup>(</sup>٦٥) \* راجع: " المجروحين " لاين حيَّان ١ / ٣٤١.

يقول أحد : يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله سلوا الله ، لنا أنْ ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا ، وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصَّالحين : يا نبي الله ، يا ولي الله ﴿ الأَصِلِّ : رَسُولَ اللَّهُ ﴾ ادع الله لي سل الله أن يغفر لي ... ولا يقول : أشكو إليك ذنوبي ، أو نقص رزقي ، أو تسلُّط العدو عليَّ ، أو أشكو إليك فُلانًا الَّذي ظلمني ، ولا يقول: أنا نزيلك، أنا ضيفك، أنا جارك، أو أنت تجير من يستجيرك. ولا يكتب أحد ورفة ويُعلُقها عند القبور، ولا يكتب أحد محضر أنَّه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر ونحو ذلك مثا يفعله أهل البدع من أهل الكتاب والمُسلمين، كما يفعله النَّصاري في كنائسهم، وكما يفعله المُبتدعون من المُسلمين عند قبور الأنبياء والصَّالحين، أو في مغيبهم، فهذا ممَّا عُلِم بالاضطرار من دين الإسلام، وبالنُّقل المُتواتر، وبإجماع المُسلمين، أنَّ النَّبِي ﷺ لم يُشرّع هذا لأمَّته، وكذلك الأنبياء قبله لم يُشرّعوا شيئا من ذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحابه ﷺ والتَّابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أتمَّة المُسلمين لا الأثمَّة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأثمَّة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أنَّ يسأل النَّبِي ﷺ عند قبره أنَّ يشفع له أو يدعو لأمَّته أو يشكو إليه ما نزل بأمَّته من مصائب الدُّنيا والدِّين، وكان أصحابه يُبْتُلُونَ بَأَنُواعَ البِّلاءَ بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرُّزق، وتارة بالخوف وقوَّة العدو ، وتارة بالذُّنوب والمعاصى ، ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرُّسول ، ولا قبر الخليل، ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكوا إليك جدب الزَّمان، أو قوَّة العدو، أو كثرة الذُّنوب، ولا يقول: سل الله لنا أو لأمُّنك أنْ يرزقهم، أو ينصرهم، أو يغفر لهم ، بل وهذا وما يشبهه من البدع المُحدثة الَّتي لم يستحبُّها أحد من أثمة المُسلمين، فليست واجبة ولا مُستحبَّة باتَّفاق أئمة المُسلمين، وكل بدعة ليست واجبة ولا مُستحبَّة فهي بدعة سيئة وضلالة باتُّفاق المُسلمين.

ومن قال في بعض البدع: إنَّها بدعة حسنة؛ فإنَّما ذلك إذا قام دليل شرعى

على أنّها مُستحبّة فأمّا ما ليس بمُستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المُسلمين: إنّها من الحسنات الّتي يُتقرّب بها إلى الله، ومن تقرّب بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب فهو ضال مُتّبع للشّيطان، وسبيله من سبيل الشّيطان كما قال عبد الله بن مسعود رَيَّفِينَ : خطّ لنا رسول الله يَّلِينِ خطّا وخطّ خُطوطًا عن يمينه وشماله، ثُمّ قال : هذا سبيل الله، وهذه سُبل على كُلَّ سبيل منها شيطان يدعو إليه ثُمَّ قرأ : ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُلَ شَيطان يدعو إليه ثُمَّ قرأ : ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُلُ فَفَانَ يَكُمُ عَن سَبِيلِوْنَ ﴾ [ سُورة الأنهام : ١٥٠] ) .اهد

قلت: وإنَّما وقع بعض المُتأخِرين في هذا الخطأ المُنين بسبب قياسهم حياة الأنبياء والأولياء في البرزخ على حياتهم في الدُّنيا، وهذا قياس باطل مُخالف للكتاب والشنَّة والواقع. وحسبنا الآن مثالًا على ذلك أنَّ أحدًا من المُسلمين لا يُجيز الصَّلاة وراء قبورهم، ولا يستطيع أحد مُكالمتهم ولا التَّحدُّث إليهم وغير ذلك من الفوارق الَّتي لا تخفى على عاقل.

الاستغاثة بغير الله تعالى :

ونتج من هذا القياس الفاسد والرئاي الكاسد تلك الطّبلالة الكُبرى، والمُصيبة العُظمى الَّتي وقع فيها كثير من عامة المُسلمين وبعض خاصتهم ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء والطّالحين من دون الله تعالى في الشّدائد والمصائب، حتَّى إنّك لتسمع جماعات مُتعدّدة عند بعض القبور يستغيثون بأصحابها في أُمور مُختلفة كأنَّ هؤلاء الأموات يسمعون ما يُقال لهم ويُطلب منهم من الحاجات المُختلفة بلُغات مُتباينة، فهُم عند المُستغيثين بهم يعلمون مُختلف لُغات الدُّنيا، ويُميِّزون كل لُغة عن الأُخرى، ولو كان الكلام بها في آن واحد وهذا هو الشّرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من النّاس فوقعوا بسببه في هذه الضّلالة الكُبرى.

ويُبطل هذا ويرد عليه آيات كثيرة : منها قوله تعالى : ﴿قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زُعَمْتُمْ

مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ الطُّرِ عَنكُمْ وَلَا غَوِيلًا ﴾ [ شورة الإسراء: ٥٦]. والآيات في هذا الصَّدد كثيرة بل قد أُلُف في بيان ذلك كُتب ورسائل عديدة فمن كان في شكٌ من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إنْ شاء الله ).اهـ

وكذا لا يجوز التوسل إلى الله سبحانه بجاه النّبي ﷺ، أو ذاته ، أو صفته ، أو بركته لعدم الدّليل على ذلك ؛ ولأنّ ذلك من وسائل الشّرك به والغُلو فيه عليه الصّلاة والسّلام ، ولأنّ ذلك أيضًا لم يفعله أصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرًا لسبقونا إليه ؛ ولأنّ ذلك خلاف الأدلّة الشّرعيّة ، فقد قال الله ﷺ : ﴿وَيَلِمَ الْأَسَمَالَةُ الشّرعيّة ، فقد قال الله ﷺ : ﴿وَيَلِمَ الْأَسَمَالَةُ السّبقونا إليه ؛ ولأنّ ذلك خلاف الأدلّة الشّرعيّة ، فقد قال الله ﷺ : ﴿وَيِلْمَ الْأَسْمَالُهُ الله عليه الله عليه أحد ، أو من أحد ، أو بركة أحد ، أو بركة أحد .

## فوائد حول التُّوسُل:

- معنى التُّوسُّل:

مصدر توسَّل يتوسَّل، أي اتَّخذ وسيلة توصَّله إلى مقصوده، فأصله طلب الوصول إلى الغاية.

والتُّوسُل ينفسم إلى قسمين:

القسم الأوَّل: توشُّل مشروع.

القسم الثَّاني : توشُّل ممنوع .

أمًّا النَّوع الأوَّل فهو الَّذي يُتوصَّل به إلى طلب الوسيلة بشكلٍ صحيح مشروع، وينقسم إلى أنواع، منها:

١ – التُّوسُل بأسماء الله تعالى :

قال تعالى : ﴿ وَيَلِنَّهِ ۚ ٱلْأَسْمَاءُ ۖ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ ۚ بِهَا ﴾ [شورة الأعراف ١٨٠].

عن عبد الله بنَ مسعود رَيَوْلِيْقَ قال : قال رسول الله ﴿ يَلِيْقِهُ : مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمُّ وَلَا حَزَنٌ فَقَالَ : اللَّهُمُ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمْنِكَ ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيُ مُحَكُّمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَشَأَلُكَ بِكُلُّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ يِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَوْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ مُحْزِّفِي، وَذَهَابَ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ مُحْزِّفِي، وَذَهَابَ هَمَّي ، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمُّهُ وَمُحْزِّنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، قَالَ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَتَعَلَّمُهَا، فَقَالَ : بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَهَا. (١٦)

## ٢ - التُّوسُّل بالأعمال الصَّالحة:

قال تعالى: ﴿ رَبُّنَا ۚ إِنَّنَا سَيِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ مَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَآغَفِرْ لَنَا ذُنُوسَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ﴾ [شورة النساء: ١٤].

وقال تعالى: ﴿رَبِّنَا ءَامَنَا بِمَا أَرْلَتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكُنِّنَا مَعَ ٱلشُّهٰدِينَ﴾ [شورة آل عمران: ٥٣].

٣ – التُّوسُّل بذكر حال الدَّاعي وافتقاره :

قال تعالى - حكاية عن موسى النَّلِيِّةِ - : ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [شورة القصص : ٢١] .

ُ قال تعالى – حكاية عن زكريا الظّفاةِ – : ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِى وَٱشۡـَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَبْهَا وَلَمَ ٱكْتُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيبًا﴾ [شورة مريم: ١٤.

إنْ يتوسَّل إلى الله بدُّعاء من تُرجى إجابته:

عن أنس بن مالك رَبِيْ فِيْكُ أَنَّ رَجُلًا ذَخَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مِنْ بَابِ كَانَ وِجَاهَ الْمِنْبَرِ ،

<sup>(</sup>٦٦) ۞ صحيح.

أغرجه أحمد في النُّسند: ( ١ / ٣٩٤، ٤٥٢) -

صنفحه العلامة الألباني - كِثْلَلْتُهُ - في " سلسلة الأحاديث الصَّحيحة " برقم: ١٩٩٠. وذكر تصحيحه عن: شيخي الإسلام ابن تيمية ، وابن قيّم الجوزيّة ، وكذا عن العلامة أحمد شاكر - كَثْلَلْتُهُ - كما في تعليقه على المُسند .

وَرَسُولُ اللّهِ عَيَيْتُهُ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللّهِ عَيَيْتُهُ قَائِمًا فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُهُ عَلَيْهُ قَائِمًا اللّهِ عَلَيْتُهُ يَدَيْهِ مَلَى اللّهِ عَلَيْتُهُ اللّهِ عَلَيْهُ يَدَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ الشَّهَا اللّهُمُ السَّفِنَا ، قَالَ أَنَسُ : وَلَا وَاللّهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مَنْ سَخَابِ ، وَلَا قَرَعَهُ ، وَلَا شَيْعًا ، وَمَا بَيْنَنَا وَيَسَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتِ ، وَلَا دَارٍ ، قَالَ : فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ النَّوْسِ ، فَلَمّا تَوسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشْرَتْ ، ثُمُ أَمْطَرَتْ ، فَطَلَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ النَّوْسِ ، فَلَمّا تَوسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَشْرَتْ ، ثُمُ أَمْطَرَتْ ، فَلَمّا وَاللّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْصَ مِنَّا ، ثُمّ دَخَلَ رَجُلّ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، وَاللّهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ مِنَّا ، ثُمّ دَخَلَ رَجُلّ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمْعَةِ الْمُقْبِلَةِ ، وَرَسُولُ اللّهِ بَيَئِيْتُو قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فَاشَعْقَبَلَةُ قَائِمًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللّهِ بَيَئِيْتُهُ يَلَاهُ مُ اللّهُ يُعْتَقِعُ اللّهُ يُعْفِقُ يَلَالْ وَاللّهُمُ عَلَى الْاللّهِ مَا وَالْجَالِ وَاللّهُمُ عَلَى الْاللّهِ مَعْلَى اللّهُ مَا مُؤْلِلُهُ اللّهُ مُ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا ، اللّهُمُ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالطَّرَابِ وَالْأَجُومِ وَالظُرَابِ اللّهُمُ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظُرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّهُمِ ، قَالَ : فَانْفَطَعَتْ وَحَرَجُنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ فِي الشَّمْسِ .

عن ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ بَيِّئِيْنَ : ﴿ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأَمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَقَوْمُهُ ، قِبلَ : انْظُو إِلَى الْأَفْقِ ، فَإِذَا سَوَادٌ عَلْمَلَا الْأَفْقِ ، قَبلَ النَّمَاءِ ، فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلاَ اللَّهُ وَالنَّمِيْنَ وَلَمْ اللَّهُ وَالنَّبِيْنَ وَلِمُ اللَّهُ وَالنَّبِيْنَ وَلَمْ اللَّهِ وَالنَّبِعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ وَلَمْ يُنِينُ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا : نَحْنُ الَّذِينَ آمَنًا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ وَلَمْ يُبِينُ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا : نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ وَلَمْ يُبَيِّنُ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا : نَحْنُ الَّذِينَ آمَنًا بِاللَّهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ وَلَمْ يُبِينُ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا : نَحْنُ الَّذِينَ آمَنُا بِاللَّهِ وَاتَبَعْنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ وَلَمْ يَنِينُ لَهُمْ ، فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا : نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَا بِاللَّهِ وَاتَبْعَنَا رَسُولُهُ فَنَحْنُ هُمْ أَوْ وَلَمْ يَنِولُوا فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّا وُلِدُنَا فِي الْجَاهِلِيَةِ ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ وَيَقَافَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، وَلَا يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ ، وَلَا يَكْتَوُونَ ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُونَ ،

<sup>(</sup>٦٧) ﴿ مُثَّمَقُ عَلَيْهِ .

أخرجه اللبخاري في غير موضع من صحيحه ، منها : (كتاب الاستسقاء / باب : الاستسقاء في الجامع / ح ١٠١٣ ) .

ومُسلم في صحيحه : (كتاب صلاة الاستسقاء / باب : الدُّعاء في الاستسقاء / ح ١٠، ٩٠، ١٠،

فَقَالَ عُكَاشَةً بْنُ مِحْصَنِ : أَمِنْهُمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ : أَمِنْهُمْ أَنَا ؟ قَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً .(١٨)

أمًّا القسم الثَّاني من التَّوشُل: وهو التُّوشُل الممنوع، فهو الَّذي يُتوصَّل به إلى طلب الوسيلة بشكل غير صحيح وغير مشروع.

#### وهو على قسمين:

١ – أن يكون بوسيلة نصُّ الشَّارع على بُطلانها ، كتوسُّل المُشركين بآلهتهم .

٢ – أنْ يكون بوسيلة لم ينُص الشُّرع على جوازها – سكت عنها - .

وهذا الأخير هو الَّذي وقع فيه المُبتدعة المنسوبين للإسلام، ومثاله: التُّوسُل بجاه النَّبي ﷺ، أو بالموتي ونحو ذلك.

## ٣ – شد الرّحال:

★ قال الحافظ في « فتح الباري » ٣ / ٦٦ ح ١١٨٩:

عند شرح حديث: و لا تُشَدُّ الرّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَائَةِ مَسَاجِدَ : الْمَسْجِدِ الْحَرَام ، وَمَسْجِدِ الرّشُولِ ﷺ ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى » (١٠) :

أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه ، منها : ( كتاب الطّب / باب : من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لـم يكتو / ح ٥٧٠٥ ) .

وأخرجه تسلم في غير موضع من صحيحه، منها : ﴿ كتاب الإيمان / باب : الدَّليل على دخول طوائف من المُسلمين الجنَّة بغير حساب ولا عذاب / ح ٣٧٤ ) .

(٦٩) ﴿ وَرَدُ هَذَا الْحَدَيْثُ مِنْ عَدَّةً طُولَ عَنْ عَدُدُ مِنَ الصَّحَابَةِ ، منها :

الأوَّل: عن أبي هريرة بلفظ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : الْمَشْجِدِ الْحَوَامِ ، وَمَسْجِدِ ﷺ ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

وفي رواية عنه بلفظ : إنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثُلَاثَةِ مَسَاجِلَا : مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ ، رَمَسْجِدِي ، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ . أخرجه اللبخاري في صحيحه : ( كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة / باب : =

<sup>(</sup>٦٨) \* تُتَفَقَّ عَلِهُ .

(وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيّتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء، ولأنّ الأوّل: قِبلة النّاس وإليه حجهم، والثّاني: كان قِبلة الأُمم السّالفة، والثّالث: أُسس على التّقوى. واختلف في شد الرّحال إلى غيرها كاللّهاب إلى زيارة الصّالحين أحياء وأمواتًا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التّبرُك بها، والصّلاة فيها، فقال الشّيخ أبو مُحمّد الجُويَنِي: يَحْرُم شد الرّحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حُسين إلى اختياره، وبه قال عباض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السّنن من إنكار بُصْرَة الغِفَاري على أبي هُريرة خروجه إلى الطّور، وقال له: « لو أدركتك قبل أنْ تخرج ما خرجت »، واستدلَّ بهذا الحديث فدلَّ على أنه يرى حمل الحديث على عُمومه، ووافقه أبو هريرة. والصّحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشّافعيّة أنّه لا يحرُم، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها: أنَّ المُراد أنَّ الفضيلة التّامة، إنَّما هي في شدّ الرّحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها، فإنّه جائز (٢٠٠)، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: « لَا يَثْبَنِنِي غيرها، فإنَّه جائز (٢٠٠)، وقد وقع في رواية لأحمد سيأتي ذكرها بلفظ: « لَا يَثْبَنِي

فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة / ح ١١٨٩ )، ومسلم في صحيحه: (كتاب الحج / ياب: لا تُشد الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد / ح ١١٥ ) باللفظ الأوّل، وأخرجه مُسلم في صحيحه: (كتاب الحج / ياب: لا تُشد الرّحال إلّا إلى المساجد الثّلاثة / ح ١٣٥) باللفظ الأخر من طريق ثان عنه.

الثَّاني : عن أي سعيد الخُدري رَبِّاقِيَّ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : لا تُشد ، وفي لفظ : لَا تَشُدُّوا الرَّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

أخرجه الشّيخان، أخرجه البنخاري في غير موضع من صحيحه، منها: (كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكّة والمدينة / ح ١١٩٧ )، وأخرجه مسجد مكّة والمدينة / ح ١١٩٧ )، وأخرجه مُسلم في صحيحه: (كتاب الحج / باب: سفر العرأة مع المحرم إلى الحج وغيره / ح ٤١٥ ). والمنقظ الأخير لمُسلم.

 <sup>(</sup>٧٠) \* أخرجها مُسلم في صحيحه: (كتاب الحج / باب: سفر المرأة مع المحرم إلى الحج
 وغيره / ح ١٤٥).

لِلْمَطِيِّ أَنْ تَعْمَلُ \*(٢١) وهو لفظ ظاهر في غير الشَّحريم(٢٢)، ومنها: أنَّ النَّهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصَّلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثَّلاثة؛ فإنَّه لا يجب الوفاء به، قاله ابن بطال، وقال الخطَّابي: اللفظ لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصَّلاة في البقاع التي يُتبرُّك بها، أي لا يلزم الوفاء

(٧١) • قال العلّامة عبد العزيز بن باز كَثَلَقَةٍ : ( هذا فيه نظر ، والصّواب أنّه للتّحريم كما هو الأصل في نهيه ﷺ ) .اهـ

وأُجِيب عن هذا بأنَّ لفظ الحديث إنَّما يُغيد النَّفي لا النَّهي.

قال الحافظ : ﴿ وهي وإنّ كانت بلفظ النّفي : " لا تُشد "، فالشراد النّهي كما قال الحافظ ، على وزن قوله تعالى : ﴿فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوفَكَ وَلَا جِمَالَ فِي اَلْحَجَّ ﴾ [ شورة البقرة ١٩٧] ، وهو كما قال الطّبيي : " هو أبلغ من صويح النّهي ، كانّه قال : لا يستقيم أنّ يُقصد بالزّبارة إلّا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به " ) .اهـ

وتعقُّبه العلَّامة الألباني – كَتَوْلَقُهُ - في " أحكام الجنائز " ص ٢٣٦ فقال :

( وممًا يشهد لكون التَّفي هُنا بمعنى النَّهي رواية لَمُسلم في الحديث الثَّاني : " لا تشدُّوا " ) .اهـ (٧٢) \* أخرجه أحمد في المُسند ٢ / ٦٤، ٩٣. من حديث أبي سعيد الخُدري .

قال العلّامة الألباني - تَكَلَّلُمهُ - في "أحكام الجنائز " ص ٢٢٩:

( هذا الجواب ساقط من وجهين :

الأوَّل : أنَّ اللفظ الَّذي احتجُوا به " لا ينبغي " غير ثابت في الحديث لأنَّه تفرَّد به شهر وهو ضعيف كما سبق بيانه .

الثَّاني ; هب آنَّه لفظ ثابت ، فلا نُسلِّم أنَّه ظاهر في غير التَّحريم ، بل العكس هو الصُّواب ، والأدلَّة على ذلك من الكتاب والشُّنَّة كثيرة ، أجتزئ ببعضها :

اً ~ قوله تعالى : ﴿قَالُواْ سُتَحَنَكَ مَا كَانَ يَـنْجَنِي لَنَا أَنْ نَتَخِذَ مِن دُونِلِكَ مِنْ أَوْلِيَآهَ﴾ [الفُرقان : ١٨] . ب ~ قوله ﷺ: " لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ ".

رواه أبو داود ( ٢٦٧٥ ) من حديث ابن مُشعُود ، والدَّارمي ( ٢ / ٢٢٢ ) من حديث أبي مُريرة .

ج – " لَا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَقَانًا ". رواه مُسلم.

د - " إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَتْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدِ " . رواه مُسلم .

بشيء من ذلك غير هذه المساجد النَّلاثة (٢٣)، ومنها: أنَّ المُراد حُكم المساجد فقط، وأنَّه لا تُشد الرُّحال إلى مسجد من المساجد للصَّلاة فيه غير هذه الثَّلاثة؛ وأمَّا قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نُرهة فلا يدخل في النَّهي، ويؤيَّده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب قال: سععت أبا سعيد وذُكِرَتْ عنده الصَّلاة في الطُّور فقال: قال رسول الله وَ اللَّهِ : « لا ينبغي للمُصلِّي أن يشُدُّ رحاله إلى مسجد تُبتغى فيه الصَّلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي ه. وشهر حسن الحديث وإن كان فيه بعض والمسجد الأقصى، ومنها: أنَّ المُراد: قصدها بالاعتكاف فيما حكاه الخطّابي عن الضَّعف.

<sup>=</sup> هـ - " لَا يَثْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرُ مِنْ يُونُسَ بُنِ مَثَّى " . رواه التبخاري .

النَّالَث: هب أنَّه ظاهر في غير التَّحريم، فهو يدل على الكراهة، وقدم لا يقولون بها، ففي " شرح مُسلم " للنَّووي: " الصَّحيح عند أصحابنا أنَّه لا يحرم ولا يكره " .!

فالحديث محجَّة عليهم على كل حال ) .اهـ

<sup>(</sup>٧٣) \* قال العلَّامة الألباني - رَبِّهَاللهُ - في " أحكام الجنائز " ص ٢٣٠:

<sup>(</sup> إِنَّ هذا الجواب كالذي قبله ساقط الاعتبار ، لأنَّه لا دليل على التَّخصيص ، فالواجب البقاء على القَّموم لا سيَّما وقد تأيَّد بفهم الصِّحابة الَّذين رووا حديث أبي بصرة ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأبي سعيد إنْ صبح عنه - فقد استدلُوا جميمًا به على المنع من الشّفر إلى الطُّور ، وهُم أدرى بالفراد من غيرهم ، ولذلك قال الصَّنعاني في " سُبل الشّلام " ٢ / ٢٠١:

<sup>(</sup> وذهب الجُمهور إلى أنَّ ذلك غير مُحرَّمٌ ، واستدلُّوا بما لا ينهض ، وتأوَّلوا أحاديث الباب بتأويل بعيدة ، ولا ينبغي التَّأويل إلَّا بعد أنَّ ينهض على خلاف ما أوَّلوه الدَّليل ) .اهـ

<sup>(</sup>٧٤) \* قال العلَّامة الألباني - ﴿ لَهُ اللَّهِ - في " أحكام الجنائز " ص ٢٢٨:

<sup>(</sup>قلتُ: لقد تساهل الحافظ - كَاللَّهُ - في قوله في شهر أنَّه حسن الحديث. مع أنَّه قال فيه في (التَّقريب): "كثير الأوهام "كما سبق، ومن المعلوم أنَّ من كان كذلك فحديثه ضعيف لا يُحتج به، كما قرّره الحافظ نفسه في ( شرح التَّخبة ) ثُمَّ هب أنَّه حسن الحديث، فإنَّما يكون كذلك عند عدم الشخالفة، أمَّا وهو قد خالف جميع الرُّواة الَّذين رووا الحديث عن أبي سعيد، والآخرين الَّذين رووه عن غيره من الصّحابة كما تقدَّم بيانه، فكيف يكون حسن الحديث مع ع

- ١٠٦ - البدور السَّافرة في نفي · ·

بعض الشلف أنَّه قال : لا يُعتكف في غيرها ، وهو أخص من الذي قبله ، ولم أر عليه دليلًا (٢٠) ..... ) .

إلى أنَّ قال :

( قال الكرماني : وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشّاميّة مُناظرات
 كثيرة وصُنّف فيها رسائل من الطّرفين .

قلت: يُشير إلى ما ردَّ به الشَّيخ تقي الدِّين الشبكي وغيره على الشَّيخ تقي الدِّين ابن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدِّين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنَّهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرَّحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله ﷺ وأنكرنا صورة ذلك، وفي شرح ذلك من الطَّرفين طُول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، ومن مجملة ما استدل به على

<sup>·</sup> هذه المخالفة ا ؟ بل هو مُنكر الحديث في مثل هذه الحالة، دون أي شك أو ريب .

أضف إلى ذلك أنَّ قوله في الحديث " إلى مسجد " ممًا لم يثبت عن شهر نفسه فقد ذكرها عنه عبد الحميد ولم يذكرها عنه ليث بن أبي شليم ، وهذه الرُّواية عنه أرجح لموافقتها لروايات الثُقات كما عرفت .

وأيضًا فإنَّ النَّتَأَمُّلُ في حديثه يجد فيه دليلاً آخر على بُطلان ذكر هذه الزَّيادة فيه، وهو قوله: أنَّ أبا معيد الخُدري احتج بالمحديث على شهر لذهابه إلى الطُّور. فلو كان فيه هذه الزَّيادة الَّتي تخص حكمه بالمساجد دون سائر المواضع الفاضلة، لما جاز لأبي سعيد يَخِيَّقُهُ أنَّ يحتج به عليه، لأنَّ الطُّور ليس مسجدًا. وإنَّما هو الجبل النُقدُّس الَّذي كلَّم الله تعالى موسى عليه، فلا يشمله الحديث لو كانت الزَّيادة ثابتة فيه. ولكان استدلال أبي سعيد به والحالة هذه وهمًا، لا يُعمَل أنْ يسكت عنه شهر ومن كان معه. فكل هذا يؤكّد بُطلان هذه الزَّيادة. وأنَّها لا أصل لها عن رسول الله غلاف.

فتيت ممَّا تقدَّم أنَّه لا دليل يُخطَع الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على تحمومه الَّذي ذهب إليه أبو محمد الجُويني ومن ذكر معه، وهو الحق).اهـ

<sup>(</sup>٧٥) ﴿ وقد ردُّ الحافظ نفسه هذا الوجه، فلا حاجة للتُّعرض له.

دفع ما ادَّعاه غيره من الإجماع على مشروعيَّة زيارة قبر النَّبِي ﷺ ما نُقل عن مالك أنَّه كره أنْ يقول: زُرت فبر النَّبِي ﷺ، وقد أجاب عنه المُحقِّقون من أصحابه بأنَّه كره اللفظ أدبًا لا أصل الزِّيارة، فإنَّها من أفضل الأعمال، وأجل القُربات المُوصَّلة

وقال العلَّامة الألباني - كَتْلَلُّهُ - في " أحكام الجنائز " ص ٢٣٠:

(قال في (قتح العلَّم) 1 / ٣١٠؛ (والأحاديث الواردة في الحثُّ على الزَّيَارة النَّبُويَّة وفضيلتها ليس فيها الأمر بشد الرَّحل إليها، مع أنَّها كلها ضِعاف أو موضوعات، لا يصلح شئ منها تلامندلال، ولم يتفطَّن أكثر النَّاس للفرق بين مسألة الزِّيَارة وبين مسألة الشغر إليها، فصرفوا حديث الباب عن منطوقه الواضح بلا دليل يدعو إليه).اهـ

قلتُ : وللغفلة الششار إليها اتَّهم الشَّيخ السُّبكي - عفا الله عنَّا وعنه - شيخ الإسلام ابن تيمية بأنَّه يُنكر زيارة القبر النَّبوي ولو بدون شد رحل، مع أنَّه كان من القائلين بها، والذَّاكرين لفضلها وآدابها، وقد أورد ذلك في غير ما كتاب من كُتِه الطَّيِّية وقد تولَّى بيان هذه الحقيقة، وردَّ تُهمة الشبكي العلَّامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في مؤلف كبير أسماه: ( الصَّارم المُنكى في الرَّدُ على الشبكي) نقل فيه عن ابن تيمية النُّصوص الكثيرة في جواز الزَّيارة بدون الشَّفر إليها.

وأورد فيه الأحاديث الواردة في فضلها، وتكلّم عليها مُفصلًا، وبيّن ما فيها من ضعف ووضع، وفيه فوائد أُخرى كثيرة، فقهيّة وحديثيّة وتاريخيّة، حري بكُلٌ طالب علم أنّ يسعى إلى الإطلاع عليها.

ثُمُّ إِنَّ النَّظْرِ السَّلِيم يحكُم بصحَّة قول من ذهب إلى أنَّ الحديث على عُمومه ، لأنَّه إذا كان بمنظوقه يمنع من السَّفر إلى مسجد غير المساجد الثَّلاثة ، مع العلم بأنَّ العبادة في أي مسجد أفضل منها =

<sup>(</sup>٧٦) ﴿ قال العلَّامة عبد العزيز بن باز - رَحَلَيْهُ - في التّعليق على هذا الموضع من " فنح الباري " :

( هذا اللازم لا بأس به ، وقد التزمه الشّيخ ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السُّنة ومواردها ومصادرها ، والأحاديث المرويّة في فضل زيارة قبر النّبي ﷺ كلها ضعيفة ؛ بل موضوعة ! ، كما حقَّق ذلك أبو العبّاس في منسكه وغيره . ولو صحَّت لم يكُن فيها حُجّة على جواز شد الرّحال إلى زيارة قبره عليه الصّلاة والسّلام من دون قصد المسجد ، بل تكون عامة مُطلقة ، وأحاديث النّهي عن شدَّ الرّحال إلى غير المساجد النّلاثة تخصها وتُقيّدها ، والشّيخ لم يُنكر زيارة قبر النّبي ﷺ من دون شد الرّحال ، وإنّما أنكر شد الرّحل من أجلها مُجرّدًا عن قصد المسجد . فنه وافهم ل والله أعلم ) .اهـ

إلى ذي المجلال، وإنَّ مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصُّواب (٢٦). قال بعض المُحقِّقين: قوله و إلَّا إلى ثلاثة مساجد و المُستئنى منه محذوف، فإثنا أنْ يُقدَّر عامًا فيصير: لا تُشد الرَّحال إلى مكان في أي أمر كان إلَّا إلى الثَّلاثة، أو أخص من ذلك. لا سبيل إلى الأوَّل لإفضائه إلى سدَّ باب الشفر للتِّجارة وصلة الرَّحم وطلب العلم وغيرها فتعيَّن التَّاني، والأوَّلى أنْ يُقدَّر ما هو أكثر مناسبة وهو: لا تُشد الرَّحال إلى مسجد للصُّلاة فيه إلَّا إلى الثَّلاثة، فيبطُل بذلك قول من منع شد الرَّحال إلى زيارة القبر الشَّريف وغيره من قُبور الصَّالحين والله قول من منع شد الرَّحال إلى زيارة القبر الشَّريف وغيره من قُبور الصَّالحين والله

والحُلاصة: إنَّ ما ذهب إليه أبو مُحمَّد الجُويني الشَّافعي وغيره من تحريم الشغر إلى غير المساجد النَّلائة من المواضع الفاضلة، هو الذي يجب المعير إليه، فلا جرم اختاره كبار العُلماء المُحمَّقين المعروفين باستقلالهم في الفهم، وتعمُّقهم في الفقه عن الله ورسوله أمثال شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، فإنَّ لهُم البُحوث الكثيرة النَّافعة في هذه المسألة الهامة، ومن هؤلاء الأفاضل الشَّيخ ولي الله الدَّهلوي، ومن كلامه في ذلك ما قال في "الحُجَّة البالغة" ١/ ١٩٢: (كان أهل الجاهلية يقصدون مواضع مُعظَّمة بزعمهم يزورونها ويتبرَّكُون بها، وفيه من التَّحريف والفساد ما لا يخفى، فسد تَلِيُّة الفساد، لئلا يُلحق غير الشَّعائر بالشَّعائر، ولئلا يصبر ذريعة لعبادة والمُعن الله، والحق عندي أنَّ القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء والطُور كل ذلك سواء في النَّهي)، غير الله، والحق عندي أنَّ القبر، ومحل عبادة ولي من الأولياء والطُور كل ذلك سواء في النَّهي)، وممال المحلم، في النَّهي الشغر للشجارة وطلب العلم، فإنَّ الشغر إلى المحافقة عنه المحسن التَّبية عليه في خاتمة هذا البحث أنَّه لا يدخل في النَّهي الشغر للشجارة وطلب العلم، فإنَّ الشغر إلى المحسن التَّبية هو المقصود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في : (الفتاوى) ٢ / ١٨٦). اهد الأخ في الله فإنَّه هو المقصود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في : (الفتاوى) ٢ / ١٨٦). اهد

في غير المسجد، وقال على: "أحب البقاع إلى الله المساجد"، حتى ولو كان ذلك المسجد هو المسجد الذي أسس على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله على التقوى ألا وهو مسجد قباء الذي قال فيه رسول الله على الشغر إلى غيرها من المواطن أولى وأحرى ، لا سيما إذا كان المقصود إنّما هو مسجد بني على قبر نبي أو صالح ، من أجل الصّلاة فيه والتّعبد عنده .

وقد علمت لعن من فعل ذلك ، فهل يُعقل أنْ يسمح الشَّارع الحكيم بالشفر إلى مثل ذلك ، ويسنع من الشفر إلى مسجد قُباء ؟ ؟ .

أعلم. وقال الشبكي الكبير: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تُشد الرّحال إليها غير البلاد الثّلاثة، ومُرادي بالفضل ما شهد الشّرع باعتباره ورتّب عليه محكمًا شرعيًا، وأمّا غيرها من البلاد فلا تُشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات، قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أنّ شد الرّحال إلى الزّيارة لمن في غير الثّلاثة داخل في المنع، وهو خطأ لأنّ الاستثناء إنّما يكون من جنس المُستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تُشد الرّحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلّا إلى الثّلاثة المذكورة، وشد الرّحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان والله أعلم). اه

 « قال الحافظ في « فتح الباري » ٣ / ٦٩ - ٧٠: (ح ١١٩٠)

 ( وفيه النّهي عن شد الرّحال لغير المساجد الثّلاثة ليس على النّحريم لكون

﴿ وَقِيهُ النَّهِي عَنْ شَدَ الرِّحَالَ لَعَيْرِ الْمُسَاجِدُ الثَّلَالَةُ لَيْسَ عَلَى التَّحْرَيْمُ لَكُونَ النَّبِي ﷺ كَانَ يَأْتِي مُسْجِدً قُبَاءً ﴾ .اهـ

قال العلَّامة عبد العزيز بن باز تعليقًا على هذا الموضع :

( هذا فيه نظر، والصُّواب أنَّه للتَّحريم كما هو الأصل في نهيه ﷺ. والجواب عن حديث قُباء أنَّ المُراد بشد الرُّحل في أحاديث النَّهي الكناية عن السَّفر؛ لا مُجرُّد شد الرُّحل. وعليه فلا إشكال في رُكوب النَّبِي ﷺ إلى مسجد تُباء. وقد سبق للشَّارح ما يُرشد إلى هذا في كلامه على أحاديث النَّهي عن شدًّ الرُّحال إلى غير المساجد النَّلاثة. فتنبَّه! والله الموفِّق). اه

\* وقال الحافظ في \* فتح الباري \* ٤ / ٩٣ (كتاب فضائل المدينة / ب ٦ ) :

( وكُلُّ مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة ، لمحبَّنه في النَّبِي بَيِّلِيَّة ، فيشمل

ذلك جميع الأزمنة ، لأنَّه في زمن النَّبي بَيِّلِيَّة للتَّعلُم منه ..... ) إلى أنْ قال : ( ومن

بعد ذلك لزيارة قبره بَيِّلِيَّة والصَّلاة في مسجده ) .اهـ

قلتُ : وقد أتى الدَّليل على جواز شدَّ الرَّحل إلى مسجد النَّبي، فأين الدَّليل على جوازه للقبر؟.

راجع ما فات تعلم الحق في هذه المسألة.

#### پناء المساجد على القبور:

قال الحافظ في ﴿ فتح الباري ﴾ ٥ / ٣٥١: (كتاب الشَّروط / باب ١٥) ( وفي رواية موسى ابن عقبة ، فكتب رسول الله ﷺ إلى أبي بصير ، فقدُم كتابه وأبو بَصِير يموت ، وكتاب رسول الله ﷺ في يده ، فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند قبره مسجدًا ) .اهـ

قال العلَّامة الألباني – يَتِلَقَهُ – في « تحذير السَّاجد » ص ٧٨:

(أَمَّا بِنَاءَ أَسِي جَنْدُل رَبِيْقِينَ مسجدًا على قبر أَسِي بصير رَفِظَيَّ في عهد النَّبِي وَ لَلَّهُ فَشُبهة لا تُساوي حكايتها ولولا أنَّ بعض ذوي الأهواء من المُعاصرين اتَّكا عليها في ردِّ تلك الأحاديث المُحكمة لما سمحت لنفسي أنْ أُسؤد الصَّفحات في سبيل الجواب عنها ويئنَّا بُطلانها والكلام عليها من وجهين:

الأوّل: رد ثبوت البناء المزعوم من أصله لأنّه لبس له إسناد تقوم الحُجّة به ولم يروه أصحاب و الصّحاح ، و « الشنن » ، و « المسانيد ، وغيرهم ؛ وإنّما أورده ابن عبد البرّ في ترجمه أبي بَصِير من « الاستيعاب » (٤ / ٢١٢٣) مُرسلاً فقال : وله قصّة في المغازي عجيبة ذكرها ابن إسحاق وغيره وقد رواها معمر عن ابن شهاب . ذكر عبد الرّزاق عن معمر عن ابن شهاب في قصة عام الحُديبية قال : ثُمّ رجع رسول الله ﷺ فجاءه أبو بَصِير رجل من قريش وهو مُسلم فأرسلت قُريش في طلبه رجُلين فقالا لرسول الله ﷺ : العهد الذي جعلت لنا أنْ ترد إلينا كل من جاءك مُسلماً . فدفعه النّبي ﷺ إلى الرّجُلين فخرجا حتّى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بَصِير لأحد الرّجلين : والله إنّي لأرى سيفك هذا جيد

يا فُلان ، فاستله الآخر وقال : أجل والله إنَّه لجيًد لقد جربت به ، ثُمُّ جربت فقال له أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتَّى برد ، وفرَّ الآخر حتَّى أتى المدينة فدخل المسجد بعده فقال له النَّبِي يَنْ حين رآه : لقد رأى هذا ذعرًا فلمًا انتهى إلى النَّبِي يَنْ قال : قتل والله صاحبي ، وإني لمقتول . فجاء أبو بصير فقال : يا رسول الله ، قد والله وفَّى الله ذمَّتك ، قد رددتني إليهم ، فأنجاني الله منهم ، فقال النَّبِي : « ويل أمَّه مسعر حرب لو كان معه أحد » ، فلمًا سمع ذلك علم أنَّه سيرده إليهم ، فخرج حتَّى أتى سيف البحر قال : وانفلت منهم أبو جَنْدَل بن سُهيل بن عمرو فلحق بأبي بَصِير ... وذكر موسى بن عقبة هذا الخبر في أبي بصير بأتم ألفاظًا وأكمل سياقًا قال : ... وكتب رسول الله عَنْ إلى أبي جَنْدَل وأبي بَصِير ليقدُما عليه ومن معهما من المُسلمين فقدم كتاب رسول الله عَنْ على أبي جندل وأبو بصير يموت فمات وكتاب وسول الله عَنْ بيده يقرؤه ، فدفنه أبو جَنْدَل مكانه وصمًى عليه وبنى على قبره مسجدًا ه .

قلتُ: فأنت ترى أنَّ هذه القِصَّة مدارها على الزَّهري فهي مُرسلة ، على اعتبار أنَّه تابعي صغير ، سمع من أنس بن مالك رَوَشِينَة وإلَّا فهي مُعضلة ، وكيف ما كان الأمر فلا تقوم بها محجّة على أنَّ موضع الشَّاهد منها وهو قوله : ٩ وبنى على قبره مسجدًا » لا يظهر من سياق ابن عبد البر للقصَّة أنّه من مُرسل الزَّهري ولا من رواية عبد الرَّرُاق عن معمر عنه ، بل هو من رواية موسى بن عُقبة كما صرَّح به ابن عبد البر لم يُجاوزه ، وابن عُقبة لم يسمع أحدًا من الصَّحابة ، فهذه الزِّيادة أعني قوله وبنى على قبره مسجدًا ﴾ مُعضلة ، بل هي عندي مُنكرة لأنَّ القِصَّة رواها البخاري في ٥ صحيحة ٩ (٥ / ٣٥١ – ٣٧١) وأحمد في ٥ مُسنده » (٤ / ٣٦٨ – ٣٢٨ ) وأحمد في ٥ مُسنده » (٤ / ٣٢٨ – البسور بن مخرمة ومروان بها دون هذه الزِّيادة وكذلك أوردها ابن إسحاق في ١ الشيرة » لابن هشام (٣ / ٣٣١ – ٣٣١ )

٣٣٩) ووصله أحمد ( ٤ / ٣٢٣ – ٣٢٣) من طريق ابن إسحاق عن الزُّهري، عن عُروة به مثل رواه ابن جرير في عن عُروة به مثل رواية معمر وأتم وليس فيها هذه الزَّيادة وكذلك رواه ابن جرير في الريخه » ( ٣ / ٢٧١ – ٢٨٥ ) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما، عن الزُّهري به دون هذه الزِّيادة فدلَّ ذلك كله على أنَّها زيادة مُنكرة لإعضالها، وعدم رواية الثِّقات لها. والله الموفق

الوجه النَّاني : أنَّ ذلك لو صحَّ لم يجز أنْ تُرد به الأحاديث الصَّريحة في تحريم بناء المساجد على القُبور لأمرين :

أَوَّلًا: أَنَّه ليس في القِصَّة أَنَّ النَّبِي ﷺ اطَّلع على ذلك وأقرَّه .

ثانيًا: أنَّه لو فرضنا أنَّ النَّبِي ﷺ علم بذلك، وأقرَّه فيجب أنْ يُحمل ذلك على أنَّه قبل التَّحريم؛ لأنَّ الأحاديث صريحة في أنَّ النَّبِي ﷺ حرَّم ذلك في آخر حياته كما سبق، فلا يجوز أنْ يُتْرَك النَّص المُتأخِّر من أجل النَّص المُتقدِّم على فرض صحَّته عند التَّعارض وهذا بيَّن لا يخفي نسأل الله تعالى أنْ يحمينا من إثَّباع الهوى). اهـ

#### مسائل توحيد الأسماء والصّفات

هذا المبحث من أطول وأشهر المباحث الَّني أَخذت على الحافظ، بل والَّتي نُسب بسببها إلى مذهب الأشاعرة، لذا يحسن بي أنْ أُقدَّم له بمُقدَّمات تفصيليَّة، نُسب بسببها إلى مدهب الأشاعرة النَّي وقع بسببها الحافظ في ما وقع فيه في هذا المبحث، على الرَّغم من أنَّه من أعظم النَّاس احترامًا للدُّليل، ورغم انتسابه لأهل الحديث.

# القواعد الَّتي أفسدت على الحافظ مبحث الأسماء والصَّفات

١ اعتباره آيات الصّفات من المُتشابه:

قال الحافظ في « هدي الشَّارِي » ص ١٤٣: قوله : « استوى على العرش »

هو من المُتشابه الَّذي يُقوَّض علمه إلى الله تعالى ، ووقع تفسيره في الأصل » . اهـ . قال العلَّامة ابن تحثيمين – كِيَّاللهِ – في و القواعد المُثلى » ص ٣٠:

( قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بـ: ( العقل والنّقل السيخ المطبوع على هامش (منهاج السُنّة) :

﴿ وَأَمُّا التُّفويض فمن المعلوم أنَّ الله أمرنا بتدبر القُرآن، وحضَّنا على عقله وفهمه ، فكيف يجوز مع ذلك أنْ يُراد منَّا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ) .... إلى أن قال ص ١١٨: ( وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القُرآن أو كثير ممًّا وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء، معناه بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه، قال: ومعلوم أنَّ هذا قدح في القُرآن والأنبياء ، إذ كان الله أنزل القُرآن ، وأخبر أنَّه جعله هُدى وبيانًا للنَّاس، وأمر الرَّسول أنْ يُبلِّغ البلاغ العُبين، وأنْ يُبيِّن للنَّاس ما نُزِّل إليهم، وأمر بتدئر القُرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرَّب عن صفاته لا يعلم أحد معناه ، فلا يُعقل ولا يُتدبّر ، ولا يكون الرَّسول بيّن للنَّاس ما نُزِّل إليهم، ولا بلُّغ البلاغ المُبين، وعلى هذا التُّقدير فيقول كل مُلحد ومُبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأبي وعقلي ، وليس في النُّصوص ما يُناقض ذلك لأنُّ تلك النُّصوص مُشْكَلَة مُتشابهة ، ولا يعلم أحد معناها ، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أَنْ يُستدل به ، فيبقى هذا الكلام سدًّا لباب الهُدَى والبيان من جهة الأنبياء ، وفتحًا لباب من يُعارضهم ويقول : إنَّ الهُدي والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأنَّنا نمحن نعلم ما نقول ونُبيُّنه بالأدلُّة العقليَّة ، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلًا عن أنَّ يُبيُّنوا مُرادهم، فتبيَّن أنَّ قول أهل التَّفويض الَّذين يزعمون أنَّهُم مُتَّبِعون للسُّنَّة والشلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد ) .اهـ .

كلام الشَّيخ وهو كلام سديد، من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد – رحمه الله تعالى رحمة واسعة – وجمعنا به في جنَّات النُّعيم ).اهـ لذا لممَّا شُمَّل الإمام مالك - كَنْلَتْهُ - عن الاستواء قال: ﴿ الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ﴾ .

## ٣ - اعتباره المجاز في مبحث الصَّفات:

قال الحافظ في و فتح الباري و ١ / ٦٠٥: ( والمراد بالمُناجاة من قِبل العبد حقيقة النَّجوى، ومن قِبل الرَّب لازم ذلك فيكون مجازًا، والمعنى إقباله عليه بالرَّحمة والرَّضوان). اهـ

قال الحافظ في « فتح الباري » ١/ ٠٥٠: ( قوله: « بني الله » إسناد البناء إلى الله مجاز .) .اهـ

قال الحافظ في ه فتح الباري ه ٨ / ٥: ( قوله الرَّحمن الرَّحيم اسمان من الرَّحمة ، أي مُشتقًان من الرَّحمة ؛ والرَّحمة لُغَةً : الرَّقَة والانعطاف وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز عن إنعامه على عباده ، وهي صفة فعل لا صفة ذات . ) .اهـ

قال الحافظ في « فتح الباري » ٨ /٥٧٣: ( . . وإسناد الاطمئنان إلى الله من مجاز المُشاكلة ، والمُراد به لازمه من إيصال الخير ونحو ذلك ) .اهـ

قُلتُ: ليس في نُصوص الصَّفات مجاز - على اصطلاح المُتكلَّمين - بل الرَّحمن الرَّحمة السمان من الأسماء المُسنى مُتضمَّنان صِفة الرَّحمة على المعنى اللائق به سبحانه، فلا حاجة إلى تأويلها بأثر من آثارها - وهو إنعامه على عباده - عند أهل السُنَّة والجماعة، وإذا ثبتت الصَّفة فلا كلام عندئذ بالادَّعاء بتأويلها على أنَّها مجاز أو تفويضها.

بل القول بالمجاز مُتنازع فيه أصلًا، وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاع حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى المشهود لهم بالخَيْريَّة، فلم يتكلَّم به أحد من الصَّحابة، ولا التَّابِعين لهم بإحسان، ولا أحد من المشهود لهم بالعلم من الأثمة الأعلام، ومصابيح الهُدى كمَالِك بن أنس، وسُفيان التَّوري،

والأوْزَاعِي، وأبي خييفَة، وإسحاق بن رَاهَوَيْه، والشَّافِعي، وأخمَد وغيرهم.

ولم يتكلَّم به أحد من أثمة اللغة كالخليل بن أحمد الفَراهِيدي، وسِيبويه، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهم.

وإنَّما هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القُرون الثَّلاثة الأولى، وإنَّما أوَّل من تكلَّم به أبو عُبيدة مَعْمَر بن النُثنَّى، في كتابه: لا مجاز القُرآن لا، وأبو عبيدة من أهل الاعتزال كما هو معلوم، ولم يكن مقصده فيه صرف اللفظ عن ظاهره، وإنَّما كان مقصده مُجَرَّد تفسير الآيات.

ولم يوجد هذا التَّقسيم في كلام أحد من أهل: الفقه، أو الأُصول، أو التَّفسير، أو الحديث، وغيرهم، قبل كلام أي عُبيدة به.

فهذا الإمام الشَّافعي أوَّل من جؤد الكلام في أُصول الفقه، لم يُقسّم هذا التَّقسيم، ولا تكلَّم بلفظ المجاز، وكذلك مُحمَّد بن الحسن له في المسائل المبنيَّة على العربيَّة كلام معروف في « الجامع الكبير » وغيره، ولم يتكلَّم بلفظ « المجاز » .

وكذلك سائر الأثمَّة الأُوّل، ولم يوجد لفظ المجاز في كلام الإمام أحمد إلَّا وكان مقصده منه ما يجوز في اللغة، كأن يقول الواحد العظيم الَّذي له أعوان: نحن فعلنا كذا، ونفعل كذا، ونحو ذلك.

ولم يرد عن أحمد – كَلَائَةٍ – مُطلقًا أنَّه استخدم المجاز في ما استُعمل من الأَلفاظ في غير ما وضع له .

وخُلاصة القول في هذه المسألة أنَّ الصَّواب فيها مع القائلين بردُ المجاز مُطلقًا، ومثّن قال به شيخ الإسلام ابن تيمية الَّذي انتصر له في غير موضع من مجموع فتاواه، بل وله رسالة مُستقلة في ذلك اسمها: « الحقيقة والمجاز ، تقع ضمن ، مجموع الفتاوى » في ٢٠ / ٢٠٠

وتبعه تلميذه ابن قيم الجوزيَّة الَّذي استوفى هذه المسألة بحثًا في كُتبه،

البدور السَّافرة في نفي . .

ويكفى أنَّه ردُّ المجاز من أكثر من خمسين وجه في كتابه القيِّم: ﴿ الصُّواعَقِ المُرسلة ﴾ .

وقال بذلك غير واحد من عُلماء زماننا منهم:

١ – العلَّامة/ الشُّنْقِيطي – كَتْلَلْلهُ – .

وذلك في غير موضع من كتبه، فله أبحاثٌ جيدة في:

- « المُذكرة في أُصول الفقه ». ردَّ فيها على ابن قُدامة الَّذي قال به في
 كتابه: « روضة النَّاظر » .

- ۾ أضواء البيان ۾ .

وله رسالة مُستقلَّة في هذا الموضوع ، سمَّاها : « منع جواز المجاز في المُنزَّلُ للتَّعبُد والإعجاز » .

٢ – العلَّامة / مُحمَّد بن صالح العُثيمين.

الَّذي ذكر ذلك في غير موضع من كُتُبه .

قال في « الأُصول من علم الأصول » ص ٢٧:

( تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المُتأخّرين في القُرآن وغيره .

وقال بعض أهل العلم: لا مجاز في القُرآن.

وقال آخرون: لا مجاز في القُرآن ولا في غيره.

وبه قال : أبو إسحاق الإشفراييني، ومن المُتأخّرين: مُحمَّد الأمين النَّمْنْقِيطي، وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيِّم أنَّه اصطلاح حادث بعد انقضاء القُرون النَّلاثة المُفضَّلة، ونصره بأدلَّة قويَّة كثيرة تُبيَّن لمن اطَّلع عليها أنَّ هذا القول هو الصُّواب). اهم

ولأصحاب هذا القول ردود قوية على مخالفيهم، سأذكر طرفًا منها بحسب

ما يتُسِع المُقام، إنَّ شاء الله.

ومن هذه الؤدود :

١- أنَّه اصطلاح حادث بعد القُرون الثّلاثة الأولي، فأثر يفوت على أهل
 الخيريَّة في العلم والعمل، ولا يتلفَّظ به أحد منهم كيف يُنسب إلى الصّحَة .

٢ - أنَّ أوَّل من لهج به وتبنَّاه هُم المُعتزلة وأذيالهم الَّذين سلكوا كُلَّ مسلك
 لتعطيل صفات الله ﷺ ، وممَّا لا يخفى أنَّ المجاز أصل في هذا التَّعطيل .

فإنَّ من المُتَّفق عليه عندهم أنَّ المجاز يجوز نفيه ، فلو قال قائل : رأيت أسلًا يُحارب في الميدان .

جاز أنْ نَقُل: لم ير أسدًا وإنَّما رأي إنسان يُحارب.

وبتطبيق هذا المثال على صفات الله عزَّ وجل جاز تعطيلها من أوَّلها إلي آخرها .

عن أبي هريرة - رَبَوْلِيَّةِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلُّ لَيْلَةِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَشْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسَأَلُنِي فَأَعْطِيَهُ ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ . متفقٌ عليه .(٧٧)

فالنَّزول عندهم على المجاز، إذًا جاز أنْ ننفيه، إذًا لا نزول على الحقيقة.

٣ - لازم القول بالمجاز أنَّ الكلام وضِع أؤلاً ثُمَّ نُقل بعد ذلك إلى معني آخر ،
 وهذا معناه أنَّ اللغات اصطلاحيَّة ، وهذا الكلام لم يُقل به أحدٌ قبل أبي هاشم الجبَّائي - من رؤوس المُعتزلة - .

<sup>(</sup>٧٧) \* أخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه، منها: (كتاب النَّهُ تَجَد / باب: الدُّعاء في الصَّلاة من آخر الليل / ح ١١٤٥ ).

وأخرجه مُسلم في صحيحه : (كتاب صلاة المُسافرين / باب : التَّرغيب في الدَّعاء والذَّكر في آخر الليل و الإجابة فيه /١٦٨٢، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢ .

وقد دحض ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في « مجموع الفتاوى » ٧/ ٩٠: (بتصرُّف ):

( إنَّ هذا التَّقسيم يَسْتَلْزِم أنْ يكون اللفظ قد وضِع أوَّلًا لمعنى ، ثُمَّ بعد ذلك قد يُستعمل في موضوعه ، وهذا كله إنَّما يصحُّ لو ثبت أنَّ الأَلفاظ العربيَّة وضِعت أوَّلًا لمعان ، ثُمَّ بعد ذلك استُعملت فيها فيكون لها وضع مُتقدِّم على الاستعمال ، وهذا إنَّما يصح على القول بأنَّ اللغات اصطلاحيَّة ، وهذا القول لا نعرف أحدًا من المُسلمين قاله قبل أبي هاشم الجُبَّائي .

فإنّه لا يُمكن لأحد النّقل عن العرب أو أُمّةٍ غيرهم أنّه اجتمع جماعة منهُم فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة ، ثُمّ استعملوها بعد هذا الوضع إلّا أنْ يُقال : إنّ الله يُلهم الحيوانات من الأصوات ما يعرف به بعضهم مُراد بعض ، وكذلك الآدميُون فالمولود يسمع من يُربّيه ينطق باللفظ ، ويُشير إلى المعنى فصار يعلم أنّ هذا اللفظ يُستعمل في ذلك المعنى ، وهكذا حتّى يعرف لُغة القوم الّذين نشأ فيهم دون أنْ يصطلحوا على وضع مُتقدّم .

فعُلِم أنَّ الله ألهم النَّوع الإنسان التَّعبير عمَّا يُريده، ويتصوَّره بلفظه، وأنَّ أوَّل من علم ذلك أدم وأبناؤه علموا كما علم، وإنْ اختلفت اللغات، فهذا الإلهام كافِ في النَّطق باللغات من غير مواضعة، وهذا قد يُسمى: ٩ توقيفًا ٣، فمن ادَّعى وضعًا مُتقدِّمًا فقد قال ما لا علم له به، وإنَّما المعلوم هو الاستعمال). اهـ

٤ - اضطراب القائلون بالمجاز.

ويُرصد هذا من وجوه :

أ - اختلافهم في حد المجاز .

بعضهم يقول أنَّ الأصل في الكلام المجاز .

قال العلَّامة / مُحمَّد بن صالح العُثيمين في و شرح نظم الورقات ﴾ ص ٥٢:

( وهذا التقسيم قد نُوزِع فيه ، ولم يكن معروفًا في عهد الصَّحابة ، ولا في عهد التَّحين ، وإنَّما برز في عهد تابعي التَّابعين ، ثُمَّ انتشر وتوسَّع ، وصار كل شيء مجازًا ، حتَّى ادَّعى بعض عُلماء النَّحو أنَّ جميع اللغة مجاز ليس فيها حقيقة ) .اهـ قُلتُ : يقصد أبو مُحمَّد عبد الله بن مَتَوَيْه ، نقل ذلك عنه الزَّركَشِي أيضًا ، كما في : « البحر المُحيط » .

وهذا من أفسد الأقوال على الإطلاق، لذا قال العلَّامة مُحمَّد بن صالح العُنيمين مُعقِّبًا على هذا القول في : ﴿ شرح نظم الورقات ﴾ ص ٥٣:

( والآن نبني عقيدتنا على المجاز، والأحكام كلها على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز، وكل أفعالنا على المجاز، لبست النُّوب مجاز، أكلتُ الخُبز مجاز، قرأتُ الكتاب مجاز، دخلتُ المسجد مجاز، صُمتُ اليومَ مجاز، ولا شك أنَّ هذا القول باطل) .اهـ وبعضهم توسَّع في المجاز حتَّى أدخل فيه كل عام خُصَّ.

قال الآمدي في و الإحكام في أُصول الأحكام و إنَّ كُلَّ عام خُصَ ولو بالاستثناء فهو من باب المجاز.

ولازم الكلام أنَّ قول: لا إله إلا الله ، يتحوَّل إلى أصلٍ في الشَّرك بدلًا من أنْ يكون شعارًا للمُوتحدين.

فإنّ قيل: كيف ذلك؟.

قُلتُ: المجاز عند من يقول به نَقلٌ، إذن هُناك معنى قبل النَّقل وهو: لا إله، لمَّا دخل عليه النَّقل – وهو الاستثناء – صار لها معنى أخر، فلزم أنَّ يكون المعنى قبل النَّقل موافقًا لما كان عليه أهل الجاهليَّة، وكافة المُشركين الَّذين لا ينفون الرُّبوبيَّة » بحال من الأحوال، وإنَّما كان نزاعهم في ﴿ الأَلوهيَّة ».

قال تعالى: ﴿ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ ٱلْمَزِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [شورة الأعرف: ٩] . وقال الله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّ بُؤْفَكُونَ﴾ [شورة الرَّحرف: ٨٧].

وقال تعالى : ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْبَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱلثَّمُۗ﴾ [شورة العنكبوت : ٦٣] .

وهذا الكلام مُمتنع، الآمدي نفسه لا يقول بذلك.

وقال بعضهم بجوازه في اللغة دون القُرآن، وقد سبق الإشارة إلى أصحاب هذا القول آنفًا وذكر محجّتهم هُناك، ونحلاصته أنَّ المجاز أخو الكذب، وأنَّه لا يُعدل عن الحقيقة بالمجاز إلَّا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وهذا مُحال على الله – تعالى -.

قُلتُ : القول به في اللغة يلزم منه القول به في القُرآن ، من وجوه :

أ - أنَّ الله ﷺ تحدَّى العرب بالقُرآن وبلاغته ، فلو كان عندهم من الأساليب
 ما لم يشتمل عليه القُرآن ما سكتوا .

ب - أنَّ بعضها يُمكن حمله على الحقيقة .

كما في قوله تعالى: ﴿ عِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ﴾ [شورة الكهف ٧٧].

وكقوله تعالى – حكاية عن أخوة يوسف لأبيهم - : ﴿وَسَـَـٰكِ ٱلْقَرْبَيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [شورة بوسف : ٨٢].

عن جابر بن سَمُرة – رَبَعْظِينَ – قال : قال رسول الله ﷺ : إِنِّي لَأَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْ قَبْلَ أَنَّ أَبْعَثَ ؛ إِنِّي لَأَغْرِفُهُ الْآنَ .

أخرجه مُسلم. (۲۸)

قال العلَّامة الشنقيطي - كَثَلَتْهِ - في ﴿ مُذكرة في أُصول الفقه ﴾ ص ٧١:

<sup>(</sup>٧٨) ﴿ في صحيحه : ( كتاب الفضائل / باب : فضل نسب النَّبِي ﷺ وتسليم الحجر عليه قبل النَّبُوَّة / ح ٢ ).

( وقوله ﴿ عِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنفَضَ ﴾ [ سُورة الكهف: ٧٧] ، لا مجاز فيه ، إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها ؛ لأنَّ للجمادات إرادات حقيقيَّة يعلمها الله جلَّ وعلا ، ونحن لا نعلمها ، ويوضِّح ذلك حنين الجذع الَّذي كان يخطب عليه النَّبِي عَيْقِة لمَّا تحوَّل عنه إلى المنبر ، وذلك الحنين ناشئ عن إرادة لا يعلمها إلَّا الله تعالى .

وقد ثبُت في صحبح مُسلم أنَّ النَّبِي ﷺ قال : إِنِّي لَأَغْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ ؛ إِنِّي لَأَغْرِفُهُ الْآنَ.

أخرجه مُسلم .<sup>(٧٩)</sup>

وسلامه عليه ، عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها ، كما صرَّح تعالى بذلك في قوله جلَّ وعلا : ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَلِيهِ. وَلَكِنَ لَّا نَقْقَهُونَ نَسَيِيحَهُمْ ﴾ 1 شورة الإسراء : ٤٤] .

> فصرُح بانُّنا لا نفقهه ، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسُّنَّة ) .اهـ ولمزيد بيان في ردُّ المجاز مُطلقًا ، تمثّع بقراءة :

> > و الصُّواعق المُرْسَلَة على الجهميَّة والمُعطِّلة ».

لابن قيّم الجوزيَّة .

أو « مختصره » .

- ﴿ اجتماع الجبوش الإسلاميَّة ﴾ .

لابن قيم الجوزيَّة .

- a كتاب الإيمان الكبير ».

لشيخ الإسلام ابن تيمية .

<sup>(</sup>٧٩) ، سبق تخريجه في الحاشية الشابقة .

« رسالة الحقيقة والمجاز » .

ضمن و مجموع الفتاوى » ٢٠ / ٤٠٠.

لشيخ الإسلام ابن تيمية .

- مبحث المعجاز في « مُذكرة في أُصول الفقه » .

للعلَّامة / مُحمَّد الأمين المُختار الشنقيطي.

- رسالة « منع جواز المجاز في المُنزَّل للتَّعبُّد والإعجاز ».

للعلَّامة مُحمَّد الأمين المُختار الشنقيطي ) .اهـ (٨٠)

## ٣- اعتباره التَّأُويل مسلكًا للتُّنزيه:

قال الحافظ – يَتَوَلَّمُهُ – في « فتح الباري ٩ ١٣ /٤٦٦:

﴿ وَإِذَا تُبُتَ ذَكُرُ الصُّوتُ بَهَذَهُ الأَحَادِيثُ الصَّحَيَحَةُ وَجِبُ الْإِيمَانَ بِهُ ، ثُمُّ :

إمَّا التَّفويض، وإمَّا التَّأويل، وبالله التُّوفيق).اهـ

### 🚓 مباحث مُتعلِّقة بالتَّأريل:

## معنى التّأويل:

التَّأُويل له ثلاثة معان : معنيان عند السَّلف ، ومعنى ثالث عند المُتكلِّمين من الخلف .

أمًّا معانيه عند السَّلف، فالمعنى الأوَّل هو: الحقيقة الَّتي يؤول إليها الأمر. والمعنى الثَّاني هو: التَّفسير والبيان.

أمًّا معناه عند المُتكلِّمين من الخلف فهو : صرف اللفظ عن معناه الظَّاهر إلى معنى مُحتمل بدليل يدل على ذلك .

وهذا الصَّرف لا يخلو من ثلاث حالات:

<sup>(</sup>٨٠) \* هذا المبحث منقول بتصرُّف من كتابنا : ﴿ زَادَ الْعَقُولَ بَشْرِحَ شُلُّمُ الوصولُ ﴾ للمؤلُّف .

الحالة الأولى: أن يكون الصَّارف دليلًا سليمًا، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا وَمُنْدَرُ إِلَى الصَّلَاوَةِ﴾ [شورة العائدة ٦].

أي: إذا أردتم القيام.

وهذا ما يُسمَّى بـ: ﴿ التَّأُويلِ الصحيحِ ﴾ أو ﴿ القريبِ ﴿ .

الحالة الثّانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظُنّه الصَّارف دليلًا، وهو ليس بدليل في نفس الأمر، وهذا ما يُسمَّى بـ: « التَّأُوبِل الفاسد » أو : « البعيد » . كتأويل قوله ﷺ: « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيَّهَا، فَيْكَامُحَهَا بَاطِلُّ فَيْكَامُحَهَا بَاطِلٌ، فَيْكَامُحَهَا بَاطِلٌ » .(٨١)

بأنُّ المقصود بالمرأة : الصغيرة .

الحالة الثَّائثة : أنْ يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلًا .

كقول بعض الشَّيعة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَعُواْ بَقَرَةٌ ﴾ [شورة البقرة : ٢٧] . يعني عائشة – رضي الله عنها – .(<sup>٨٢)</sup>

## وحُكم التّأويل على ثلاثة أقسام:

الأوَّل: أَنْ يَكُونَ صَادَرًا عَنَ اجتهاد وَحُسَنَ نَيَّة بَحَيْثُ إِذَا تَبِيُّنَ لَهُ الْحَقَ رَجَعَ عَنَ تَأْوِيلُهُ ، فَهِذَا مَعْفُو عَنْهُ لأَنَّ هَذَا مُنتهى وَسَعْهُ وَقَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ﴿لَا يُكَلِّفُ اَللّهُ نَفَسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ [شورة البغرة : ٢٨٦].

النَّاني: أَنَّ يكون صادرًا عن هوى وتعصُّب، وله وجه في اللغة العربيَّة فهو فسق وليس بكُفر إلَّا أنْ يتضمَّن نقصًا أو عيبًا في حقَّ الله فيكون كُفرًا.

<sup>(</sup>۸۱) \* صحیح .

أخرجه أبو داود في شنته: (كتاب النّكاح / باب: في الولي / ح ٢٠٨٤). وصحّحه العلّامة الألباني - كِيْلَلْلهُ - في " صحيح الجامع " برقم: ٢٧٠٩. (٨٢) • راجع: " معالم أُصول الفقه " مُحمّد بن خُــين الجيزاني ص ٣٩٤.

القسم الثَّالث: أنَّ يكون صادرًا عن هوى وتعصُّب وليس له وجه في اللغة العربيَّة، فهذا كُفر لأنَّ حقيقته التُكذيب حيثُ لا وجه له .(٨٣)

## \* شروط التَّأويل الصَّحيح:

للتَّأُويلِ الصَّحيحِ أربعة شروط:

الشَّرط الأوَّل: أَنْ يكون اللفظ مُحتملًا للمعنى الَّذي تأوَّله المُتأوَّل في لُغة العرب.

الشَّرط الثَّاني: إذا كان اللفظ مُحتملًا للمعنى الَّذي تأوَّله المُتأوَّل فيجب عليه إقامة الدَّليل على تعيُّن ذلك المعنى، لأنَّ اللفظ قد تكون له معان، فتعين المعنى يحتاج إلى دليل.

الشُّرط الثَّالث: إثبات صحَّة الدُّليل الصَّارف للفظ عن حقيقته وظاهره، فإنَّ دليل مُدَّعي الحقيقة والظاهر قائم، لا يجوز العُدول عنه إلَّا بدليل صارف يكون أقوى منه.

الشَّرط الرَّابِع: أَنْ يَسْلَمَ الدَّليل الصَّارِف للفظ عن حقيقته وظاهره عن مُعارِض. (<sup>۸۱)</sup>

قال العلَّامة عبد الرَّحمن بن ناصر السُّعدي في « توضيح الكافية الشَّافية ه ص ١١٣:

لا يرتاب عارفٌ أنَّ جميع المصائب التي جرت في صدر الإسلام وبعد ذلك
 ووقوع الفتن والاقتتال والتَّحزُبات كُلَّها مُتفرَّعة عن الثَّأويل الباطل الَّذي لا ينتج
 إلَّا شرًا.

فالتَّأُويل الباطل سبب وقوع فتن الأقوال والبدع الاعتقاديَّة، والفتن الفعليَّة،

 <sup>(</sup>٨٣) \* راجع: " شرح لمعة الاعتقاد" ص ٢٤، للعلامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين.
 (٨٤) \* راجع: " معالم أُصول الفقه " ص ٣٩٤ مُحمَّد بن مُحسِن الجيزاني.

فلم يزل الثَّأُويل يتوسَّع، وكُلُّ بدَّعةِ مُتأخِّزةٍ تُحْدِث من التَّأُويلات الباطلة غير ما أحدثته النَّي قبلها، حتَّى وصلت النَّوبة إلى ابن سينا وأتباعه فتأوَّلوا جميع الشَّرائع العلميَّة والعمليَّة، وأبطل « القَرَامِطَة » جميع الشَّرائع وفشروا شرائعه الكبار بتفاسير يعلم الصِّبيان بطلانها.

فهذه البدع أصلها الَّذي تأسَّست عليه التَّأويل الباطل المردود .

وأمًّا التَّأُويلِ الَّذِي يُراد به تفسير مُراد الله ومُراد رسوله بالطُّرق الموصَّلة إلى ذلك فهذه طريقة الصَّحابة والتَّابعين له بإحسان، وهي الَّتي أمر الله ورسوله بها ومدح أهلها، وكذلك التَّأُويلِ الَّذي هو بمعنى ما يؤل إليه الأَمر من العمل بأمر الله، ومن فهم ما يؤل إليه الخبر.

فلفظ « التَّأُويل » في الكتاب والشُّنَّة الغالب عليه هذان الأمران :

١ – إمَّا نفس وقوع ما أخبر الله به ورسوله.

٢ – وإمَّا العمل بما أمر الله به ورسوله.

فالأوَّل: راجع إلى التُّصديق.

والثَّاني : راجع إلى الطَّاعة والإيمان بالله ورسوله ، وطاعة الله ورسوله هو الخير كُلُّه وسبب السُّعادة والفلاح .

فتيين أنَّ التَّأُويل الصَّحيح كُلَّه بعود إلى فهم مُراد الله ورسوله، وإلى العمل بالخبر، وأنَّ التَّأُويل الباطل يُراد به صرفُ النُّصوص عن معناها الَّذي أراده الله ورسوله إلى بدعهم وضلالهم، وهو من أعظم ما يدخل في القول على الله بلا علم، وقول غير الحق.

ثُمُّ قال بعد أنَّ استعرض شروط صحَّة التَّأويل:

ومن المُستحيل أنْ يُعارض وحيه وتنزيله وقول رسوله وأصحابه والثّابعين
 بإحسان بأقوال النّفاة الّذين بنوا أمرهم على المُحال .

فتبيَّن أنَّ المُعطَّلين النَّافين لا سبيل لهُم إلى إثبات قولهم أبدًا بوجه من الوجوه وهو المطلوب ) .اهـ

# ٤ - أنَّ ما وصف الله به نفسه قد يُفهم منه التّغيُّر والتّقص:

قال الحافظ – كِيَّلَةٍ – في ﴿ فتح الباري ٨ / ٩٦ ح ٤٨٤٨:

( عند شرحه حديث : « لَا تُزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ
 فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ ((٥٠)) .

( واختُلِف في الشُراد بالقدم فطريق السُّلف في هذا وغيره مشهورة ، وهي أَنْ تُمر كما جاءت ، ولا يُتعرَّض لتأويله ، بل نعتقد استحالة ما يوهم النَّقص على الله ، وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك .....) .اهـ

قال الحافظ في ه فتح الباري » ١١ / ١٠٩:

( قال ابن العربي: كُلُّ صفة تقتضي التَّغيُّر لا يجوز أَنْ يوصف الله بحقيقتها..).اهـ

قال العلَّامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين في « القواعد المُثلى » ص ٢١: ( صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثُبوتيَّة وسلبيَّة:

فالنُّبُوتَيُّة : مَا أَثْبَتُهُ اللَّهُ تَعَالَى لَنْفُسُهُ فَي كَتَابُهُ ، أَوْ عَلَى لَسَانَ رَسُولُهُ ﷺ وكلها

<sup>(</sup>٨٥) ، مُتَّفِقٌ عليه . من حديث أنس بن مالك .

أخرجه اللبخاري في صحيحه: (كتاب تفسير القُرآن / باب: قوله: ﴿وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيثِر﴾ [شورة ق: ٢٠].

وفي : ﴿ كتاب الأيمان والنَّذور / باب : الحلف بعزَّة الله وصفاته وكلماته / ح ٦٦٦١ ) . وفي : ﴿ كتاب التَّوحيد / باب : قول الله تعالى : ﴿وَهُوَ ٱلْمَرْمِيرُ ٱلْحَكِيمُــ﴾ [ سورة إبراهيم : ١٤] .

<sup>﴿</sup> سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِنَّةِ عَمَّا يَسِعُونَ ﴾ [سورة الصَّافات: ١٨٠] / ح ٧٣٨٤ ) ·

ومُسلم في صحيحه : (كتاب الجنَّة وصفة نعيمها وأهلها / باب : النَّار يدخلها الجبَّارون ، والجنَّة يدخلها الضَّعفاء / ح ٣٧، ٣٨ ) .

صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم، والقُدرة، والاستواء على العرش، والنُزول إلى السُّماء الدُّنيا، والوجه، والبدين، ونحو ذلك.

فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السَّمع والعقل.

أَمَّا الشَّمَعِ: فَمَنَهُ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوَا مَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَٱلْكِنْبِ ٱلَّذِي ٱلْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكَفُرُ بِٱللَّهِ وَٱلْكِنْبِ ٱلَّذِي ٱلْذِي الْذِي فَقَدْ ضَلَ صَلَاللَّا بَعِيدًا ﴾ [شورة النساء: وَمَلَيْتِكَنِهِ، وَرُسُلِهِ. وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَ صَلَاللَّا بَعِيدًا ﴾ [شورة النساء: ٢٣٦]. فالإيمان بالله يتضمَّن: الإيمان بصفاته ، والإيمان بالكتاب الَّذِي نزل على رسوله يتضمَّن الإيمان بكُلُ ما جاء فيه من صفات الله ، وكؤن مُحمَّد ﷺ رسوله يتضمَّن الإيمان بكُلُ ما أخبر به عن مُرْسِله ، وهو الله ﷺ .

وأمَّا العقل: فلأنَّ الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره، وأصدق قِيلًا، وأحسن حديثًا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردُّد، فإنَّ التَّردُد في الخبر إنَّما يتأتَّى حين يكون الخبر صادرًا ممَّن يجوز عليه الجهل، أو الكذب، أو العيّ بحيث لا يفصح عمًّا يُريد، وكل هذه العيوب الثّلاثة مُمنعة في حتَّ الله ﷺ فوجب قبول خبره على ما أخبر به.

وهكذا نقول فيما أخبر به النّبِي ﷺ عن الله تعالى ، فإنَّ النّبِي ﷺ أعلم النّاس بربّه وأصدقهم خبرًا وأنصحهم إرادة ، وأقصحهم بيانًا ، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه .

والصَّفات السَّلبيَّة : ما نفاها الله سُبحانه عن نفسه في كتابه ، أو على لسان رسوله ﷺ وكلها صفات نقص في حقَّه كالموت ، والنَّوم ، والجهل، والنَّسيان ، والعجز ، والتَّعب ) .اهـ

### و أثبات الأسماء:

قال الحافظ في ﴿ فتح الباري » ٢١٧/١٠: ﴿ قُولُهُ : ﴿ أَنْتُ الشَّافِي ﴾ يُؤخذ منه

جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القُرآن بشرطين:

أحدهما: ألَّا يكون في ذلك ما يُوهم نقصًا.

والثَّاني: أنَّ يكون له أصل في القُرآن. وهذا من ذاك، فإنَّ في القُرآن: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيرِكِ﴾ [شورة الشُّعراء ٨٠] ).اهـ

قُلتُ: بل يكفي أنْ يُنص على الاسم في الشُنَّة ، من غير حاجة إلى وجود أصل للاسم في الكتاب كما في المثال الَّذي ضربه الحافظ آنفًا . فإنَّ ما يقوله الرَّسول رَّيُّا فِي منزلة ما يُتلى من القرآن .

قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْنَ مَا يُشْلَىٰ فِي بُيُونِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ وَاَلْحِكُمَةً﴾ [شورة الأحزاب ٢٤] .

قال الطُّبري عند تفسير هذه الآية :

﴿ وَاذْ كُونَ مَا يَقُواً فَي بِيُوتَكُنَ مَنَ آيَاتَ كَتَابِ اللهُ وَالْحَكَمَةُ ، وَيَعْنِي بِالْحَكَمَةُ : مَا أُوحِي إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَن أَحَكَامُ دَيْنَ اللهُ ، وَلَمْ يَنزَلُ بِهِ قَرآنَ ، وَذَلَكَ السُّنَّةُ

وبنحو الَّذي تُلنا في ذلك قال أهل التَّأُويل ) .اهـ

قال الحافظ في ﴿ فتح الباري » ١١ / ٢٢٦:

( واختُلف في الأسماء الحسنى هل هي توقيفيّة بمعنى أنَّه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثّابتة لله أسماء، إلَّا إذا ورد نص إثّا في الكتاب أو السُنَّة، فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنّها توقيفيَّة. وقالت المُغتَزِلة والكَرَّاميَّة: إذ دلَّ العقل على أنَّ معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله. وقال القاضي أبو بكر والغَزَالي: الأسماء توقيفيَّة دون الصّفات، قال: وهذا هو المُختار.) اهم.

قال الحافظ في ٥ فتح الباري ٥ ١١ / ٥٣٥:

﴿ وَفِيهِ جَوَازَ تَسْمِيةَ اللَّهُ تَعَالَى بَمَّا لَبْتُ مَنْ صَفَّاتُهُ عَلَى الوجَّهِ الذِّي يُليق به. ﴾ .اهـ

قال الحافظ في و فتح الباري » ١٣ / ٣٨٩:

﴿ وَجُوازُ اشْتَقَاقُ الْاسْمُ لَهُ تَعَالَى مِنَ الْفَعْلِ الثَّالِيَّةِ ﴾ .اهـ

قال العلَّامة أحمد بن حجر آل بوطامي في منظومته المُسمَّاة « الدُّرر السَّنيَّة في عقد أهل الشّنّة المرضيَّة » :

أَسْمَاءُ رَبِّي المَلِكُ المَعْبُودِ مَوْقُوفَةٌ أَيْضًا عَلَى الورُودِ ٦ - أن التوحيد قسم واحد:

قال الحافظ ۾ فتح الباري ۽ ١٣ / ٣٥٧:

( وأما أهل الشئة ففشروا التُوحيد بنفي التَّشبيه والتَّعطيل. قال الجُنيد فيما
 حكاه أبو القاسم القُشيري: ٥ والتُّوحيد إفراد القديم من المُحدَث). اهـ

٧- نفيه حقيقة الصّفات الفعليّة:

قال الحافظ « فتح الباري » ١٣ / ٣٩٤:

والفرق بين صفات الذَّات وصفات الفعل، أن صفات الذَّات قائمة به،
 وصفات الفعل ثابتة له بالقُدرة، ووجود المفعول بإرادته جل وعلا). اهـ

## ٨ - قوله بهلاك صفات الأفعال:

قال الحافظ في ﴿ فتح الباري ﴾ ١٣ / ٤٠٠.

( وليس بجارحة ولا كالوجوه التي تشاهدها من المخلوقين، ولو كانت صفة من صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات، وهو محال ) .اهـ

## ٩ - قوله باللزوم في مبحث والصّفات:

قال الحافظ في ١٣ / ٤٧٦:

﴿ فَكُمَا قَبِلَ النَّرُولِ التَّأُويلِ لَا يَمْنَعَ قَبُولِ الصَّعُودِ التَّأُويلِ ، والتَّسليم أسلم كما تقدَّم ، والله أعلم ) .اهـ

قال العلَّامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين في « القواعد المُثلى » ص ١١:

﴿ واعلم أنَّ اللازم من قول الله تعالى ، وقول رسوله ﷺ إذا صحَّ أنَّ يكون الازمًا فهو حتَّى ، وذلك الأنَّ كلام الله ورسوله حق ، ولازم الحق حق ، ولأنَّ الله تعالى عالم بما يكون الازمًا من كلامه وكلام رسوله فيكون مُرادًا .

وأمًّا اللازم من قول أحد شوى قول الله ورسوله، فله ثلاث حالات:

الأولى: أنْ يذكر للقائل ويلتزم به مثل أنْ يقول من ينفي الصّفات الفعليّة لمن يُشبتها: يلزم من إثباتك الصّفات الفعليّة لله و الله يُحلّق أنْ يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المُشبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك فإنَّ الله تعالى لم يزل ولا يزال فعَالًا لما يُريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى: ﴿ قُلُ لَوْ كَانَ ٱلْبَعْرُ مِدَادًا لِكَامِلَتِ رَبِي لَفِدَ الْبَعْرُ مَلَى أَنْ نَنفَدَ كُلِمَتُ رَبِي وَلَوْ جِننَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ [شورة الكهف: ١٠٩]. وقال: ﴿ وَلَوْ جِننَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ [شورة الكهف: ١٠٩]. وقال: ﴿ وَلَوْ جَننَا بِمِثْلِهِ، مَدَدًا ﴾ [شورة الكهف: ٢٠٩]. وقال: فَعَلَمْ مَنْ بَعْدِهِ، سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَا لَنْهَ عَزِيزُ حَكِمَةً ﴾ [شورة لفعان: ٢٧]. ومحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقّه.

الحال النَّانية: أنْ يذكر له ويمنع التَّلازم بينه وبين قوله، مثل أنْ يقول النَّافي للصَّفات لمن يُثبتها: يلزم من إثباتك أنْ يكون الله تعالى مُشابهًا للخلق في صفاته، فيقول المُثبت: لا يلزم ذلك، لأنَّ صفات الخالق مُضافة إليه لم تذكر مُطلقة حتَّى يُمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مُختصَّة به لائقة به، كما أنَّك أيُها النَّافي يُلمَّن ما ألزمت لله تعالى ذاتًا وتمنع أنْ يكون مُشابهًا للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذَّات والصَّفات؟

ومحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر .

الحال الثَّائثة: أنَّ يكون اللازم مسكوتًا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أنَّ لا يُنسب إلى القائل، لأنَّه يحتمل لو ذكر له أنَّ يلتزم به أو يمنع التَّلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبيَّن له لُزومه وبُطلانه أنَّ يرجع عن قوله لأنَّ

فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

ولورود هذين الاحتمالين لا يُمكن الحُكم بأنَّ لازم القول قول .

فإنَّ قيل: إذا كان هذا اللازم لازمًا من قوله ، لزم أنَّ يكون قولًا له ، لأنَّ ذلك هو الأصل لا سبُّما مع قُرب التَّلازم .

قُلنا: هذا مدفوع بأنَّ الإنسان بشر، وله حالات نفسيَّة وخارجيَّة تُوجب الذُّهُول عن اللازم، فقد يغفل، أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المُناظرات من غير تفكير في لوازمه، ونحو ذلك). اهـ

### ١٠ - قوله بالتَّفويض البدعى:

قال الحافظ – يَخَلَفُهُ – في « فتح الباري » ٨ / ٩٦ ح ٤٨٤٨:

( عند شرحه حديث: لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ، حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْمِرَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ ، فَتَقُولُ: قَطْ قَطْ وَعِزْتِكَ ، وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ (٨١٠) ) .

( واختُلِف في الشراد بالقدم فطريق الشلف في هذا وغيره مشهورة، وهي أنْ تُمر كما جاءت، ولا يُتعرَّض لتأويله، بل نعتقد استحالة ما يوهم النَّقص على الله، وخاض كثير من أهل العلم في تأويل ذلك .....).اهـ

قال الحافظ في « فتح الباري » ١٣ / ٣٩٥:

( والصَّواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتَّفويض إلى الله في جميعها ، والاكتفاء بالإيمان بكل ما أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته أو تنزيهه عنه على الإجمال ، وبالله التَّوفيق ) .اهـ

## ٩١ - اضطرابه في تحديد أهل السُّنَّة والجماعة:

قال الحافظ في • هدي السَّاري » ص ٢١٩:

﴿ قُولُهُ : ﴿ أَطُولُهُمْ يَدًا ﴾ أي أسمحهن ، ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث

<sup>(</sup>٨٦) ، مبق تخريجه في الحاشية الشابقة.

مُضافًا إلى الله تعالى ، واتَّفق أهل السُّنَّة والجماعة على أنَّه ليس المُراد باليد الجارحة الَّتي هي من صفات المُحدثات .

وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به؛ فمنهم من وقف ولم يتأوَّل، ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الَّذي ظهر له، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك ).اهـ

قال الحافظ – ﷺ – في « فتح الباري » ١٣ / ٣٥٧:

﴿ وَأَمَّا أَهُلَ السُّنَّةُ فَفَسُّرُوا النُّوحِيدُ بِنَفِي النَّشْبِيهِ وَالتَّعَطِّيلُ.

قال الجُنيد فيما حكاه أبو القاسم القُشيري: « والتُّوحيد إفراد القديم من المُحدث ).اهـ

قال الحافظ – ﷺ – في « فتح الباري » ٣ / ٣٠ ح ١١٤٥:

( قوله : « يَنْزِلُ رَبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى » (٧٠٪ استدل به من أثبت الجهة ، وقال : هي جهة الغلو ، وأنكر ذلك الجمهور ؛ لأنَّ القول بذلك يُفْضِي إلى التَّحيُّر - تعالى الله عن ذلك - .... ) .اهـ

وقال – ﷺ – فمي « فتح الباري » ٧ / ١٣٤ ح ٣٨٠٣:

( فمُعتقد سلف الأُمَّة ، وعُلماء الشُنَّة من الخلفُ أنَّ الله مُنزَّه عن الحركة والتُّحؤُل ...) .اهـ

\* \*

<sup>(</sup>٨٧) \* سبق تخريجه في الحاشبة رقم " ٧٧ ".

# مُخالفات الحافظ ابن حجر العسقلاني في توحيد الأسماء والصَّفات

وقد قُمتُ بترتيبها على حُروف المُعجم ليسهل الوصول إليها مُنفردة :

#### ١ – استطابة الرُّوائح:

قال الحافظ – كِتَلَمْهُ – في ﴿ فتح الباري ﴿ ٤ / ١٠٥ ح ١٨٩٤:

عند شرحه لقوله تعالى في الحديث القدسي: « لخلوف فم الصَّائم أطيب
 عند الله من ربح المِسك »(^^^).

( اختُلِف في كون الخلوف أطيب مع أنَّه شبحانه وتعالى مُنزَّه عن استطابة الرَّوائح، إذ ذاك من صفات الحيوان، وقيل: عند الملائكة، وقيل: إنَّ الله يجزيه في الآخرة فتكون نكهتة أطيب من ربح المسك، وقيل: إنَّ صاحبه ينال من التَّواب ما هو أفضل من ربح المسك، وقيل: إنَّ صاحبه ينال من التَّواب

قُلتُ : وقد ذهب الحافظ في هذا مذهب التُّنزيه - في اعتقاده - فاضطر إلى التَّأويل، ويُجاب عليه من وجهين :

الوجه الأوَّل: أنَّ التَّأُويل لابدٌ له من صارف ، وهذا الصَّارف عند من يستعمله لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يكون الصَّارف دليلًا سليمًا.

وهذا ما يُسمَّى بـ: « التَّأُويل الصحيح » أو ٥ القريب ٥.

الحالة الثَّانية : أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظُّنُّه الصَّارف دليلًا ، وهو

 <sup>(</sup>٨٨) 
 أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه، وبعضها بألفاظ أطول من بعض، ومن السواضع الّذي ذكرها على النّحو الّذي نحن بصدده: ( كتاب التّوحيد / باب: قول الله تمالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن بُبُدَدُلُوا كُلُمَ اللّهُ ﴾ [شورة الفتح: ١٥] / ح ٧٤٩٢).

ليس بدليل في نفس الأمر ، وهذا ما يُسمَّى بـ : ﴿ التَّأُويلِ الفاسد ﴾ أو ﴿ البعيد ﴾ . المحالة الثَّالثة : أنَّ يكون صرف اللفظ عن ظاهره لا لدليل أصلًا .

وكلام الحافظ – ﷺ – مثمًا لا دليل عليه ، وإنَّ سلَّمنا بأنَّ هذا الَّذي ذهب إليه الحافظ – ﷺ وط حتى يُقبل إليه الحافظ – ﷺ وط حتى يُقبل

ويصح .

وللتَّأُويل الصَّحيح أربعة شروط:

الشُّرط الأوَّل: أَنْ يكون اللفظ مُحتملًا للمعنى الَّذي تأوَّله المُتأوَّل في لُغة العرب.

الشَّرط الثَّاني: إذا كان اللفظ مُحتملًا للمعنى الَّذي تأوَّله المُتأوَّل فيجب عليه إقامة الدَّليل على تعيُّن ذلك المعنى، لأنَّ اللفظ قد يكون له معان، فتعيين المعنى يحتاج إلى دليل.

الشَّرط النَّالث: إثبات صحَّة الدَّليل الصَّارف للفظ عن حقيقته وظاهره، فإنَّ دَليل مُدَّعي الحقيقة والظاهر قائم، لا يجوز العُدول عنه إلَّا بدليل صارف يكون أقوى منه.

الشَّرط الرَّابع: أنَّ يَسْلَمَ الدَّليل الصَّارف للفظ عن حقيقته وظاهره عن مُعارض.

قُلتُ : وبعرض تأويل الحافظ على ما مرُّ نجده غير مُعتبر من وجوه :

- أنَّه ممَّا لا دليل عليه .
- وإن كان المعنى مُحتمل، فإجراء الظّاهر أولى لأنَّ دليل مُدَّعي الظَّاهر قائم.
   أنَّ إجراء الظَّاهر على حقيقته غير مُمتنع، وإنَّما المُمتنع هو مُشابهة الله ﷺ
  - للمخلوق فيها، فهو: ﴿ لَيْسَ كَيْمَثِّلِهِ. شَيْءٌ ﴾ [شورة الشُّورى: ١١].
  - قال العلَّامة ابن قيَّم الجوزيَّة كِثْلَيْهُ في ﴿ الوابِلِ الصَّبِّبِ » ص ٣٠:

﴿ وِتَأْوِيلُهُمْ إِيَّاهُ بِالنَّنَاءُ عَلَى الصَّائمُ وَالرُّضَا بِفَعْلُهُ ، عَلَى عَادَةً كَثِير منهم بالتَّأُويل من غير ضرورة ، وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطبب عند الله من ريح المِسك بالثَّناء على فاعله والرُّضا بفعله، وإخراج اللفظ عن حقيقته؟، وكثير من هولاء يُنشئ للفظ معنى ثُمُّ يدَّعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النَّص من غير نظر منه إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الَّذي عيَّنه أو احتمال اللغة له، ومعلوم أنَّ هذا يتضمُّن الشُّهادة على الله تعالى ورسوله ﷺ بأنَّ مراده من الكلام كيت وكيت، فإنْ لم يكن معلومًا بوضع اللفظ لذلك المعنى أو عُرف الشَّارع ﷺ وعادته المُطِّردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو تفسيره له به وإلَّا كانت شهادة باطلة ، وأدنى أحوالها أنْ تكون شهادة بلا علم . ومن المعلوم أنَّ أطيب ما عند النَّاس من الرَّائحة رائحة المِسك، فمثَّل النَّبِي ﷺ هذا الخلوف عند الله بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سُبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنَّها استطابة لا تُماثل استطابة المخلوقين، كما أنَّ رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه وبغضه لا تُماثل ما للمخلوق من ذلك ، كما أنَّ ذاته شبحانه وتعالى لا تُشبه ذوات خلقه وصفاته لا تُشبه صفاتهم وأفعاله لا تُشبه أفعالهم. وهو شبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطّيب فيصعد إليه، والعمل الصَّالح فيرفعه، وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا.

ثُمَّ تأويله لا يرفع الإشكال، إذا ما استشكله هولاء من الاستطابة يلزم مثله في الرّضا، فإنّ قال رضًا ليس كرضا المخلوفين، فقولوا استطابة ليست كاستطابة المخلوفين، وعلى هذا جميع ما يجئ في الباب). اهـ

#### ٢ - الاستواء:

قال الحافظ - كِيْلَقُهُ - في ﴿ هدي السَّارِي ﴾ ص ١٣٦:

( قوله : « استوى على العرش » هو من المتشابه الذي يُفوَّض علمه إلى الله
 تعالى ، ووقع تفسيره في الأصل ) .اهـ

قُلتُ : وقد سبق الرَّد على جعل آيات الصَّفات من المُتشابه في مبحث : والقواعد الَّتي أنسدت على الحافظ مبحث الأسماء والصَّفات ، القاعدة الأولى : اعتباره آيات الصَّفات من المُتشابه .

قال الحافظ – كِيْلَتْهُ – في « فتح الباري » ١ / ٦٠٥ ح ٤٠٥:

عند شرحه حديث: ﴿ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيُ ۚ ﷺ رَأَى نُحَامَةً فِي الْقِبْلَةِ ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَّكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ يَئِنَهُ وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلَا يَنِزُقَنُ أَحَدُّكُمْ فِبَلَ فِبْلَتِهِ ، صَلَاتِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ يَئِنَهُ وَيَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَلَا يَنِزُقَنُ أَحَدُّكُمْ فِبَلَ فِبْلَتِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، ثُمُّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ، ثُمُّ رَدُّ بَعْضَهُ عَلَى وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا ﴾ . (١٩٠)

﴿ وَفِيهِ الرُّدُ عَلَى مَن زَعَمَ أَنُّهُ عَلَى الْعَرْشُ بِذَاتُه ﴾ .اهـ

قال العلّامة عبد العزيز بن باز - كَالَتُهُ - في الرّد على الحافظ في الموضع المُشار إليه أنفًا:

( ليس في الحديث المذكور رد على من أثبت استواء الرّب سُبحانه على العرش بذاته ، لأنَّ النَّصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرَّب سُبحانه على العرش بذاته مُحكمة قطعيَّة واضحة لا تحتمل أدنى تأويل، وقد أجمع أهل السُنَّة على الأخذ بها ، والإيمان بما دلَّت على الوجه الَّذي يليق بالله سُبحانه من غير أنْ يُشابه خلقه في شيء من صفاته . وأمَّا قوله في الحديث : ٥ فَإِنَّ الله قِبَلَ

 <sup>(</sup>٨٩) \* مُتَّعَقّ عليه . من حديث أنس بن مالك رَعِزَفِين .

أخرجه البُخاري في صحيحه : (كتاب الصَّلاة / باب : حك البزاق باليد من المسجد / ح 200 ) . وفي : (كتاب الصَّلاة / باب : ليبزق عن يساره أو تحت قدمه /ح٤١٢) .

وتُسلم في صحيحه : ( كتاب المساجد ومواضع الطّلاة / باب : النّهي عن البصاق في المسجد ، في الصّلاة وغيرها / ح ٥٠ ) .

وَجُهه إذَا صَلَّى ﴾ وفي لفظ: ٥ فَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَنَيْنَ الْقِبْلَةِ﴾ فهذا مُحتمل يجب أنْ يُفشر بما يوافِق النُّصوص المُحكمة . كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك ، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يُناقض نُصوص الاستواء الَّذي أثبته النُّصوص القطعيَّة المُحكمة الصَّريحة . والله أعلم ) .اهـ

قال أبو نصر الوائلي الشجزي في كتاب ، الإبانة ؛ له:

﴿ وَأَنْهُتَنَا : كَالنَّورِي ، وَمَالِك ، وَالْحَمَّادِين ، وَابِن غُيينَة ، وَابِن المُبَارِك ، وَالفُضيل ، وأحمد وإسحاق مُتَّفقون على أنَّ الله فوق العرش بذاته ، وأنَّ علمه بكُلِّ مكان ﴾ .اهـ وقال أبو الحسن الكرخي الشَّافعي :

عقائدهم أنَّ الإله بذاته على العرش مع علمه بالغوائب (٩٠) ٣ - الأصابع:

قال الحافظ – كِيْلِئُة – في ﴿ فَتَحَ الْبَارِي ﴾ / ٥٥١ ح ٤٨١١:

عند شرحه حديث: ﴿ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللّهَ يَضِعُ السَّمَاءَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّجَرَ وَالْأَرْضَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالْجِبَالَ عَلَى إِصْبَعِ ، وَالشَّجَرَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعِ ، ثُمُ يَقُولُ بِيَدِهِ : أَنَا الْعَلِكُ ، فَضَحِكَ وَالْأَنْهَارَ عَلَى إِصْبَعِ ، ثُمُ يَقُولُ بِيَدِهِ : أَنَا الْعَلِكُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِصْبَعِ ، ثُمُ يَقُولُ بِيَدِهِ : أَنَا الْعَلِكُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِصْبَعِ ، قُدُرُوا اللّه حَقْ قَدْرِهِ ﴾ . (١١٥)

<sup>(</sup>٩٠) ۞ راجع: مُختصر العلو ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩١) \* مُتَّفَقُّ عليه . من حديث عبد الله بن مسعود رَبَوْتُكِة .

أخرجه البخاري في صحيحه: ﴿ كتاب تفسير القرآن / باب: باب قوله ﴿وَمَا فَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ فَذَرِودِ﴾ [سورة الزُّمر: ٦٧] / ح ٤٨١١ ).

وفي : (كتاب التُوحيد / باب : ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيِّ﴾ [شورة س : ٧٥] /ح ٧٤١٤، ٧٤١٥). وفي : (كتاب التُوحيد / باب قول الله تعالى : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمَسِكُ ٱلتَّمَنُوَّتِ وَٱلْأَرْضَ أَن نَزُّولًاً﴾ [شورة فاطر : ٤١] /ح ٧٤٠١).

ومُسلم في صحيحه : (كتاب صفة المُنافقين / ياب صفة القيامة والجنة والنار / ح١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢) .

( قال ابن فورك : يُحتمل أنْ يكون المُراد بالإصبع إصبع بعض المخلوقات ،
 وما ورد في بعض طُرقه : ٥ أَصَابِعُ الرَّحْمَٰنِ ٥ يدل على القُدرة والمُلك ) .اهـ
 قال الشّفاريني في ٥ لوامع الأنوار ٥ ١ / ٢٣٧:

(قال بعض المُحققين: هذا المحديث من مُجملة ما تنزّه السَّلف عن تأويله كأحاديث السَّمع والبصر واليد فإنَّ ذلك بُحمل على ظاهره، ويجري بلفظه الَّذي جاء به من غير أنْ يُشبُّه بمُشبُّهات الحس، أو يُحمل على معنى المجاز في الانساع، بل يعتقد أنّها صفات لله تعالى لا كيفيَّة لها، قال: وإنَّما تنزَّهوا عن تأويل هذا القسم لأنَّه لا يلتم معه ولا يُحمل ذلك على وجه يرتضيه العقل إلَّا ويُمنع منه الكتاب والسُّنَّة من وجه آخر.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - روَّح الله روحه - في رسالته التُلمُريَّة الذهار إذا قال قائل: ظاهر النُصوص مُراد أو ليس بمُراد ؟، فإنَّه يُقال له: لفظ الظَّاهر فيه إجمال واشتراك، فإنَّ كان القائل يعتقد أنَّ ظاهرها التُمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ربب أنَّ هذا غير مُراد، ولكن السَّلف والأئمَّة لم يكونوا يُسمُّون هذا ظاهرها ولا يرتضون أنْ يكون ظاهر القُرآن والحديث كُفرًا وباطلًا والله أعلم وأحكم من أنْ يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلاً ما هو كُفر وإضلال .... إلى أنْ قال: قوله يَنْظِيرُهُ: و إِنَّ الْقُلُوبَ يَنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِع الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَى اللهُ لله علمتم أنَّها لم تذُل إلاً على حق، أمَّا لهم: لو أعطيتُم النُصوص حقَّها من الدَّلالة لعلمتم أنَّها لم تذُل إلاً على حق، أمَّا الواحد فقوله يَنْظِيرُهُ: و الْحَجَرُ الأَسُودُ يَبِينُ اللهِ في الأَرْض، فَمَنْ صَافَحَهُ وَقَبَلهُ

<sup>(</sup>٩٢) ﴾ أخرجه مُسلم في صحيحه : ( كتاب القدر / باب : تصريف الله تعالى القُلوب كيف شاء / ح١٧ ) . من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .

<sup>(</sup>۹۲) \* مُنكر.

<sup>.</sup> أخرجه ابن عدي في " الكامل " : ( ١٧ / ٢ ) ، والخطيب في " تاريخ يغداد " : ( ٦ / ٣٢٨ ) وعنه ابن الجوزي في " العلل الواهية " : ( ٢ / ٨٤ / ٩٤٤ ) من طريق إسحاق بن بشر الكَاهِلي ، حدثنا أبو مَعْشَر المَدَائِني عن محمد بن المُنكدر عن جابر مرفوعاً .

الكَاهِلي هذا قال فيه الخطيب : يروي عن مالك و غيره من الوفعاء أحاديث مُنكرة ، ثُمَّ ساق له هذا الحديث ثم روى تكذيبه عن أبي بكر بن أبي شيبة ، و فد كذَّبه أيضا موسى بن هارون ، وأبو زُرعة ، وقال ابن عدي عقب الحديث : هو في عداد من يضع الحديث .

وفيه أيضًا أبو مَعْشَر المَدَّاتني، قال فيه ابن الجوزي: لا يصح، و أبو معشر ضعيف.

قال ابن الجوزي: حديث لا يصح، و قال ابن العربي: هذا حديث باطل فلا يُلتفت إليه. يتصرف من " سلسلة الأحاديث الطُّعيفة " للعلّامة الألباني – لِكُلَّلَثُةٍ –، برقم: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٩٤) ، سين تخريجه في الحاشية رقم: " ٩٢ ".

#### ٤ – الحياء :

قال الحافظ – كِتْمَالُثُهُ – في ﴿ فتح الباري ٨ ١ / ٣٨٩ ح ٢٨٢:

( قوله : « فَاشْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ ه<sup>(١٥)</sup> ، أي : رحمه ولم يُعاقبه ) .اهـ

وقال في ه فتح الباري ۽ ١ / ٢٧٦:

(قوله: « إِنَّ اللَّــة لَا يَسْتَجِي مِنْ الْحَـــقُ ه<sup>(٩٦)</sup> ، أي: لا يأمــر بالحيـــاء من الحق) .اهـ

قال الحافظ – ﷺ – في « فتح الباري » ١ / ٣٨٩ ح ٢٨٢:

( قوله : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِي مِنْ الْحَقِّ » ، المُراد من الحياء هُنا معناه اللَّغوي ، إذ الحياء الشَّرعي خير كله ، وقد تقدَّم في كتاب الإيمان أنَّ الحياء لُغة : تغيُّر وإنكسار ، وهو مُستحيل في حق الله تعالى فيُحمل على أنَّ المُراد أنَّ الله لا يأمر بالحياء في الحق ، أو : لا يمنع من ذكر الحق ، وقد يُقال : إنَّما يحتاج إلى التَّأُويل في الإثبات ) .اهـ

<sup>(</sup>٩٥) • مُتَّفَقَ عليه. من حديث أبي واقِد الليثي.

أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب العلم / باب : من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فُرجة في الحلقة فجلس فيها / ح ٦٦ ) .

وفي : ﴿ كُتَابِ الصُّلاةِ / باب : الجلق والجلوس في المسجد / ح ١٧٤ ) .

ومُسلم في صحيحه : (كتاب الشلام / باب : من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها وإلَّا وراءهم / ح ٢٦ ).

<sup>(</sup>٩٦) \* مُتَّفَقٌ عليه. من حديث أُم سلمة.

أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه، منها: ﴿ كُتَابِ العَلْمِ / بَابِ: الحياءِ في العَلْمِ / ح ١٣٠ ).

ولمسلم في صحيحه: ( كتاب الحيض / باب: وجوب الغُسل على المرأة بخروج المني منها / ح ٣٢ ).

## ه – الخُلَّة :

قال الحافظ - كَثَلَقُهُ - في ٦ / ٣٨٩ و كتاب الأنبياء ب ٨ ٥: عند قوله تعالى: ﴿وَاَتَّخَذَ اللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا﴾ [شورة النساء ١٦].

( والمخليل فعيل بمعنى فاعل ، وهو من الخُلَّة ، بالضَّمَّ ، وهي الصَّدافة والمحبَّة التِّي تخلَّلت القلب فصارت خلاله ، وهذا صحيح بالنِّسبة إلى ما في قلب إبراهيم من حُبَّ الله تعالى ، وأمَّا إطلاقه في حقّ الله تعالى فعلى سبيل المُقابلة ، وقيل : الخُلَّة أصلها الاستصفاء ، وسُمَّي بذلك لأنَّه يوالي ويُعادي في الله تعالى ، وخُلَّة الله نصره وجعله إمامًا ) .اهـ

وقال أيضًا في ٥ فتح الباري » ٧ / ٢٣ ح ٣٦٥٧: ( أمًّا خُلَّة الله للعبد فبمعنى نصره له ومُعاونته ) .اهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كِثَلَثُهُ - في الا مجموع الفتاوى ١٠٠ / ٢٠٣: ( و الخلّة الهي كمال المحبّة المُستلزمة من العبد كمال العُبُوديَّة لله ، ومن الرّب شبحانه كمال الربوبيَّة لعباده اللَّذين يُحبهم ويُحبُونه ، ولفظ اللَّبوديَّة ال يتضمّن كمال الذّل ، وكمال الحب ، فإنّهُم يقولون : قلب مُتيَّم إذا كان مُتعبّدًا للمحبوب ، والمُتيَّم المُتعبّد ، وتيَّم الله عبده ، وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومُحمَّد صلَّى الله عليهما وسلَّم ؛ ولهذا لم يكُن له من أهل الأرض خليل ؛ إذ الجِلَّة لا تحتمل الشَّركة فإنَّه كما قيل في المعنى .

قد تَخَلَّتَ مسلك الرُّوح منِّي وبذا سُمِّي الحَليل حليلاً ).اهـ وقد قدَّمنا مرارًا وتكرارًا أنَّ الحقُّ في مسألة الأسماء والصَّفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ، ولا تعطيل ، ولا تجسيم ، ولا تأويل ، ولا تكييف . فإن قيل في صفة « الخِلَّة » ما قاله الحافظ أو نحوه قُلنا للقائل : ألله ذات ، سيقول : نعم ، فنقول : ألك ذات ، سيقول : نعم ، فنقول : ذاتك ، تُشْبِه ذات الله ؟ ، سيقول: لا، قُلنا: هكذا لله خُلَّة، وللمخلوق خُلَّة، ولكن خُلَّة الله لا تُشبه خِلَّة الممخلوق ﴿ لَيْسَ خُلَّة الله لا تُشبه خِلَّة الممخلوق ﴿ لَيْسَ كَيْتَلِهِ مِنْ مَنْ مُنْ اللهِ المُخلوق ﴿ لَيْسَ كَيْتَلِهِ مِنْ مُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وإنكار البعض، وإثبات البعض يُعدُّ من باب الثّناقُض، أمَّا إنكار الكُل فمن باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – كِتْلُلُهُ – في و مجموع الفتاوى ٥ ٥/١٢٧:

(كثير من النَّاس يتوهُّم في بعض الصَّفات أو كثير منها؛ أو أكثرها أو تُحلها، أنَّها تُماثل صفات المخلوقين، ثُمَّ يُريد أنَّ ينفي ذلك الَّذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير:

- أحدها: كونُه مثَّل ما فهمه من النُّصوص بصفات المخلوقين، وظنَّ أنَّ مدلول النَّص هو التَّمثيل.
- الثّاني: أنّه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطّله بقيت النّصوص؛ وظنّه السّيئ الذي ظنّه بالله ورسوله حيثُ ظنَّ أنَّ اللّذي يُفهم من كلامهما هو التّمثيل الباطل قد عطَّل ما أودع الله ورسوله في كلامهما مكن إثبات الصّفات لله والمعاني الإلهيّة اللائقة بجلال الله تعالى.
- الثّالث: أنّه ينفي تلك الصّفات عن الله ﷺ بغير علم: فيكون مُعطّلًا لِما
   يستحقّه الرّب.
- الرَّابِع: أنَّه يصف الرَّب بنقيض تلك الصَّفات، من صفات الأموات والجمادات، أو صفات المعدومات، فيكون قد عطَّل به صفات الكمال الَّتي يستحقَّها الرَّب، ومثَّله بالمنقوصات والمعدومات، وعطَّل النَّصوص عمَّا دلَّت عليه من الصَّفات، وجعل مدلولها هو التَّمثيل بالمخلوقات، فيجمع في كلام الله وفي الله بين التَّعطيل والتَّمثيل، فيكونُ مُلحدًا في أسماء الله وآياته). اهـ

#### ٦ – الرُّؤيا :

قال المحافظ - كَتَلَمْثُةِ - في ﴿ فَتَحَ البارِي ﴾ ١ / ١٤٧ ح ٤١٥٠: ( دلَّ سياق المحديث على أنَّ رؤية الله في الدُّنيا بالأبصار غير واقعة ، وأمَّا رؤية النَّبي ﷺ فذاك لدليل آخر ) .اهـ

وهذا الَّذي ذهب إليه الحافظ من جواز رؤية النَّبي ﷺ لله بعيني رأسه في الدُّنيا ﷺ مردود من وجوه:

الوجه الأوّل: أنَّ أدلَّة المُثبتين للرؤيا محل نزاع إمَّا من ناحية الثَّبوت أو من ناحية الدَّلالة، فأقصى ما يُستدل به في هذا الباب:

حديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: رَأَيْتُ رَبِّي ﷺ:
 أخرجه أحمد في المُسند: ( ۱ / ۲۸۰، ۲۹۰ ).

- حديث مُعاذ بن جبل: الحُتِيسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ وَيَّنِيَّةُ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ السَّنِحِ، حَتَّى كِذْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيعًا فَثُوّبَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَيَّنِيَّةُ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ، فَقَالَ لَذَا : ﴿ عَلَى مَصَافِّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ ﴾ ، ثُمَّ الْفَتَلَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَمَا إِنِّي سَأْحَدُنُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمْ الْغَدَاةَ ؛ أَنِّي قُبْتُ مِنْ اللَّيْلِ فَتَوَصَّلُونُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدُرَ لِي ، فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي الْغَدَاةَ ؛ أَنِّي قُبْتُ مِنْ اللَّيْلِ فَتَوَصَّلُونُ وَمَعَالَى فِي أَخْسَنِ صُورَةٍ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ . قُلْتُ : اللَّيْلُ وَلَوْ اللَّيْلُ وَلَعَا لَكُلُّ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ : لاَ أَدْرِي رَبِّ . قَالَ اللَّهُ اللَّيْلُ وَاللَّهُ اللَّيْلُ وَلَمَا لَلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْفَالُ الْعَمَامُ اللَّهُ الْمُعْرَاتِ ، وَحُبُ الْمُعَامُ الْمُعَلِّ الْمُعْلَى الْمُحَمِّلُ الْمُؤْواتِ ، وَالْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِنْنَةَ قَوْمِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، أَسْأَلُكَ مُجَكَ، وَمُحَبَّ مَنْ يُحِبُكَ، وَمُحَبَّ عَمَلِ يُقَرِّبُ إِلَى مُحَبُكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَظَيِّرُ: إِنَّهَا حَقِّ فَادْرُسُوهَا ثُمُّ تَعَلِّمُوهَا.

أخرجه التُّرمذي في شننه : (كتاب تفسير القُرآن / ح ٣٢٣٥ ) .

- حديث ابن عباس - الموقوف عليه - :

عَنْ اثْنِ عَبُّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَلَقَدَ رَمَاهُ نَزْلَةً أَخْرَىٰ ۚ ۚ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنْكَىٰ﴾ [سورة النّجم ١٣ - ١٤)، ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ [سورة النّجم ١٠]، ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَّ أَدْنَىٰ﴾ [شورة النّجم ٢]، ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوَّ أَدْنَىٰ﴾ [شورة النّجم ٢]،

فَالَ اثِنُ عَبَّاسِ: قَدْ رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ.

أخرجه التُّرمذي في سُننه : (كتاب: تفسير القُرآن / ح ٣٢٧٩ ).

وكذا ما جاء عن ابن عبّاس: أتعجبون أنْ تكون الخلّة لإبراهيم الطّيخ،
 والكلام لموسى الطّيظ، والرؤية لمُحمّد ﷺ.

أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب ( الشُّنَّة ٥ : (١٩٢/١ ح٤٤٢).

وصحُّحه العلُّامة الألباني – كِتْلَلْلْهِ – في « ظلال الجنَّة في تخريج السُّنَّة » .

واستدلوا بقول الإمام أحمد - ﷺ - في رسالة عبدوس بن مالك العطّار
 عنه في « أُصول السُنّة » :

( والإيمان بالرؤية يوم القيامة ، كما روي عن النّبي على من الأحاديث الصّحاح ، وأنَّ النّبي عَلَيْق قد رأى ربّه ، فإنّه مأثور عن رسول الله عَلَيْق صحيح ، رواه تَتَادَة ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عبّاس ، ورواه الحككم بن أَبَان ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عبّاس ، ورواه الحككم بن أَبَان ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عبّاس ، والحديث ابن عبّاس ، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النّبي عَلَيْق ، والكلام فيه بدعة ، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ، ولا نُناظر فيه أحدًا ) .اهـ

قُلتُ : وهذا الَّذي مرَّ من الاستدلالات مدفوع :

أمًا حديث ابن عبًاس فقد وردت رواية أخرى عن ابن عبًاس جاء فيها تقييد
 الرؤية بالقلب .

عَنْ اثْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ﴾ [شورة اللَّحم: ١١]. قَالَ : رَآهُ بِقَلْمِهِ.

أخرجه مُسلم في صحيحه: (كتاب الإيمان / باب: معنى قول الله على: ولقد رآه نزلة أُخرى، وهل رأى النَّبِي ﷺ ربَّه ليلة الإسراء / ح ٢٨٤).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : ﴿مَا كُذَبَ ٱلْفُوْلَةُ مَا رَأَىٰٓ﴾ [شورة اللَّجم: ١١]، ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ نَزْلَةٌ ٱخْرَىٰ﴾ [شورة اللَّجم: ١٣]. قَالَ : رَآهُ بِفُوّادِهِ مَرَّنَيْنِ.

أخرجه مُسلم في صحيحه: (كتاب الإيمان / باب: معنى قول الله ﷺ: ولقد رآه نزلة أخرى، وهل رأى النَّبِي ﷺ ربَّه ليلة الإسراء / ح ٢٨٠ ).

فلابد أن يُقيِّد مُطلق الرُويا في الحديث الأوَّل بذاك القيد الَّذي جاء في الحديث الثَّاني، والثَّالث بأنَّها كانت بالقلب لا بعيني الرَّأس.

وعلى هذا تُحمل أقوال ابن عبَّاس المُطلقة في الباب والَّتي أوردناها آنفًا .

وأثنا حديث مُعاذ فإنّه صريح في أنّه رؤيا في المنام فهي بالقلب لا بعيني
 الرّأس فانتبه .

ويُجاب عن الاستدلالات الماضية أيضًا بالأثر.

عَنْ اثِنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي النّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ؛ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: وإِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، وَلَا يَمْ ذَكُرَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: وإِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلّا وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ، وَلَكِنِي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْرَرُهُ وَلِي اللّهُ لَيْسَ بِأَعْوَرَهُ .

قَالَ الزَّهْرِيُّ : وَأَخْتِرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْتَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ قال الزَّهْرِيُّ : وَأَخْتِرَنِي عُمَرُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْتَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ يَوْمَئِذِ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ فِثْنَتُهُ : ﴿ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبُّهُ حَتَّى يَمُوتَ ؛ وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَبْنَيْهِ : ﴿ كَ فَ رَ ﴿ ، يَقْرَؤُهُ مَنْ كَرِهَ ۖ عَمَلَهُ ﴾ .

أخرجه مُسلم في صحيحه: (كتاب الفنن / باب: ذكر ابن الصَّبَّاد / ح ١٦٩).

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرَّ لَوْ أَدْرَكُتُ النَّبِيِّ فَيَّلِيَّةً لَسَأَلْتُهُ

فَقَالَ: عَمَّا كُنْتَ تَشَأَلُهُ ؟ قُلْتُ: أَسَأَلُهُ هَلْ رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ ؟، فَقَالَ: قَدْ سَأَلَتُهُ،

فَقَالَ: رَأَيْتُ نُورًا.

أخرجه مُسلم في صحيحه : ﴿ كتاب الإيمان / باب : في قوله الطَّيْكَانُا نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ ، وقوله : رأيت نورًا / ح ٢٩٢ ) .

- عَنْ مَسْوُرِقِ قَالَ : كُنْتُ مُثَّكِمًّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : يَا أَبَا عَائِشَةَ ثَلَاتٌ مَنْ تَكُلَّمَ بِوَاحِدَةِ مِنْهُنَ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّهِ الْفِرْيَةَ ، قُلْتُ مَا هُنَّ ؟ قَالَتْ : مَنْ زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّهِ الْفِرْيَةَ ، قَالَ : وَكُنْتُ مُثَّكِمًا فَجَلَسْتُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّهِ الْفِرْيَة ، قَالَ : وَكُنْتُ مُثَّكِمًا فَجَلَسْتُ فَقُلْتُ : يَا أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْظِرِينِي وَلَا تَعْجَلِينِي أَلَمْ يَقُلُ اللّهُ فَظَنْ : ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَا فَيُ فَلَلْ اللّهُ فَظَنْ : ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَا فَيْ اللّهُ فَظَنْ : ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَا فَيْ اللّهُ فَظَنْ : ﴿ وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَا فَيْ فَلَكُ اللّهُ فَظَنْ : وَكُنْتُ مُثَلِينِ اللّهُ فَظَنْ : وَلَا تَعْجَلِينِي أَلَمْ اللّهُ فَظَنْ : وَلَقَدْ رَمَاهُ إِلَا لَهُ فَيْكُونَ اللّهُ فَظَنْ : إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ لَمْ أَرَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْنُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السّمَاءِ سَادًا عِظَمْ خَلْقِهِ مَا يَشِي خُلِقَ عَلَيْهِا غَيْرَ هَاتَئِنِ الْمَوْتَيْنِ ، رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنْ السّمَاءِ سَادًا عِظَمْ خَلْقِهِ مَا يَشِي اللّهُ يَعُولُ : ﴿ لَا تُدَرِحُهُ مَلَى اللّهُ يَعُولُ : ﴿ لَمْ تَسْمَعْ أَنَّ اللّهُ يَعُولُ : ﴿ لَا تُدَرِحُهُ اللّهِ مِنْ السّمَاءِ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ حَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ال

أَوْ لَمْ تَسْمَعُ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِجَابٍ أَوْ بُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِ. مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ﴾ وشورة الشُورى: ٥١].

قَالَتْ: وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَتَمَ شَيْعًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ

عَلَى اللّهِ الْفِرْيَةَ ، وَاللّهُ يَقُولُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ وَإِن لَمَّ تَغْمَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَكُمُ ﴾ [شورة السائدة : ١٧] . قَالَتْ : وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللّهِ الْفِرْيَةَ وَاللّهُ يَقُولُ : ﴿ قُلْ لَا يَعَلَرُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلّا ٱللّهُ ﴾ [شورة اللّسل : ١٥] .

أمًّا ما أوردوه من كلام الإمام أحمد بن حنبل - تَظَيَّلُهُ - فيجاب عنه من
 وجوه :

بأنَّ روايتي حنبل والأثرم عن الإمام أحمد - كَثَيْنَة - في هذه المسألة فيها أنَّه أثبت الرُوْية بالقلب، فعلى هذا ينبغي أنَّ تُحمل الرُوْية المُطلقة على الرُوْية المُقيدة، كما كان الحال في روايات ابن عبَّاس.

وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية – كَثَيْلُهُ – ما مَوْ وزاد فأفاد وأجاد فقال في « مجموع الفتاوي ٣ / ٩٠٠:

( وأمَّا الرُّوْية فالَّذي ثبت في الصَّحيح أنَّه قال : رأى مُحمَّد ربَّه بفؤاده مرَّتين ، وعائشة انكرت الرُّوْية ، فمن النَّاس من جمع بينهُما فقال : عائشة انكرت رؤية العين وابن عبَّاس اثبت رؤية الفؤاد .

والألفاظ الثّابتة عن ﴿ ابن عبَّاس ﴾ هي مُطلقة ، أو مُقيَّدة بالفُؤاد ، تارة يقول : رأى مُحمَّد ربِّه ، وتارة يقول : رآه مُحمَّد ، ولم يثبت عن ابن عبَّاس لفظ صريح بأنَّه رآه بعينه .

وكذلك « الإمام أحمد » تارة يُطلق الرُوْية ، وتارة يقول : رآه بفؤاده ؛ ولم يقُل أحد أنّه سمع أحمد يقول : رآه بعينه ؛ لكنّ طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المُطلق ، ففهموا منه رؤية العين ؛ كما سمع بعض النّاس مُطلق كلام ابن عبّاس ففهم منه رؤية العين .

وليس في الأدلة ما يقتضي أنَّه رآه بعينه ، ولا ثبت ذلك عن أحدٍ من الصَّحابة ،

ولا في الكتاب والشنّة ما يذُل على ذلك ؛ بل النّصوص الصّحيحة على نفيه أدل ؛ كما في صحيح مُسلم عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ﷺ هل رأيت ربّك ؟ ، فقال : نور أنّى أراه .

وقد قال تعالى : ﴿ سُبُحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ. لَيَلَا مِنَ ٱلْسَبِهِدِ ٱلْحَكَرَامِ إِلَى الْمَسَجِدِ ٱلْحَكَرَامِ إِلَى الْمَسَجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَنَرَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُم مِنْ اَلِيْنِنَا ﴾ [سورة الاسراء : ١] .

ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى .

وكذلك قوله: ﴿ أَفَتُمْنَرُونَهُمْ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ﴾ [ شورة النّجم : ١٧] . ﴿ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ۚ ٱلْكُبْرَىٰٓۚ﴾ [ سورة النّجم : ١٨] .

ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى .

وفي الصَّحبحين عن ابن عبَّاس في قوله : ﴿وَهَا جَمَلُنَا ٱلرُّبُيَا ٱلَّتِيَ ٱرَبِّيَكَ إِلَّا فِيْنَافِ وَلِيَّا اللَّهِ الْمُنْفِئَةَ فِي ٱلْفُرْهَانِ ﴾ [شورة الإسراء: ٢٠] . قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسري به ، وهذه و رؤيا الآيات ، لأنه أخبر النَّاس بما رآه بعينه ليلة المعراج ، فكان ذلك فتنة لهم ، حبث صدَّقه قوم وكذَّبه قوم ، ولم يُخبرهم بأنَّه رأى ربَّه بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثَّابِتة ذكر ذلك ، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه .

وقد ثبت بالنُصوص الصَّحيحة واتَّفاق سلف الأُمَّة أنَّه لا يرى الله أحد في الدُّنيا بعينه ، إلَّا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا مُحمَّد ﷺ خاصة ، واتَّفقوا على أنَّ المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانًا ، كما يرون الشَّمس والقمر ) .اهـ

# ٧ - الوّحمة :

قال الحافظ ~ كَتَلَمُهُ - في « فتح الباري ٥ ٨ / ٥٥٠ في أوَّل كتاب التَّفسير : ( والرَّحمة لُغة الرَّأفة والانعطاف ، وعلى هذا فوصفه به تعالى مجاز على إنعامه على عباده ) .اهـ قُلتُ: وحمل اللفظ على المجاز - عند من يقولون به - لا يكون إلّا بعد استحالة حمله على الحقيقة ، وإثبات صفة « الرَّحمة ه لله ﷺ مُمكنٌ من وجهين : - الوجه الأوَّل : أنَّ الله وصف بها نفسه في كتابه .

وقال تعالى: ﴿وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [شورة الأحزاب: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿ وَرَحْـ مَنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقال تعالى: ﴿ كُنَّبُ رُبُّكُمْ عَلَى نَقْسِهِ ٱلرَّحْـمَةُ ﴾ [ سُورة الأنعام: ١٥] .

وقال تعالى : ﴿فَأَلِمُهُ خَيْرٌ حَنفِظًا ۚ وَهُوَ أَرْجَمُ ٱلرَّبِجِينَ﴾ [شورة بوسف : ٦٤] .

الوجه النَّاني: أنَّ إثبات هذه الصَّفة لله لابُدَّ أَنْ يُفهم في نطاق تنزيه الله عن مُشابهته لخلقه ف: ﴿ لَيْسَ كَيْمَلِهِ عَ شَكَ أَنَّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [شورة الشُورى: 11]. فالاتَّفاق في الاسم لا يقتضي الاتَّفاق في المُسمَّى.

قال العلَّامة صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله - في « شرح العقيدة الواسطيَّة » ص ١٢٤:

 ( الشّاهد من الآيات الكريمة: أنَّ فيها وصف الله شبحانه وتعالى بالرَّحمة والمغفرة، فرارًا من التّشبيه بزعمهم، قالوا: لأنَّ المخلوق يوصف بالرَّحمة.

وتأوَّلوا هذه الآيات على المجاز، وهذا باطل، لأنَّ الله سُبحانه أثبت لنفسه هذه الصَّفة، ورحمته سُبحانه لِيست كرحمة المخلوق حتَّى يلزم التَّشبيه، كما يزعمون؛ فإنَّ الله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَتَ اللهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [شورة الشُورى: 11]. والاتّفاق في الاسم لا يقتصي الاتّفاق في المُسمَّى، فللخالق صفات تليق به، وتختص به، والله أعلم). اهر وظنُّ الظَّان أنَّ وصف الله ﷺ بما وصف به نفسه يؤدِّي إلى تشبيه الله ﷺ وظنُّ الظَّان أنَّ وصف الله ﷺ بما وصف به نفسه يؤدِّي إلى تشبيه الله ﷺ

بخلقه من أفسد الأقوال ، بل تعطيله لِما ورد به النَّص ، تلزم منه عدَّة أُمور لا يُمكن أَنْ يَقُلُ بها لو علمها .

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - كَالَّة - في « مجموع الفتاوى » ٥ / ٢٠٩:

( وهولاء الجهال يُمثّلون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق، ثُمَّ ينفون ذلك ويُعطّلونه، فلا يفهمون من ذلك إلا ما يختص بالمخلوق، وينفون مضمون ذلك، ويكونون قد جحدوا ما يستحقّه الرّب من خصائصه وصفاته، والحدوا في أسماء الله وآياته، وخرجوا عن القباس العقلي والنَّص الشَّرَعي، فلا يبقى برُنديهم لا معقول صريح ولا منقول صحيح، ثُمَّ لابُدُ لهم من إثبات بعض ما يُثبته أهل الإثبات من الأسماء والصّفات، فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قبل لهم: ما الفرق بين ما أثبتموه ونفيتموه ؟، ولم كان هذا حقيقة ولم يكن وهذا حقيقة ؟، لم يكن لهم جواب أصلًا، وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعًا وقدرًا). اهـ

#### ٨ -- الشَّاق:

قال الحافظ – كَثْلَثُهُ – في « فتح الباري » ٨ / ٦٦٤ ح ٤٩١٩: عند شرحه حديث: ( أَبِي سَعِيدِ – رَزِيْقِيْ – قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيُّ يَتَلِيْهُ يَقُولُ : ﴿ يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ ، فَبَسَجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ ، فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ لِبَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا » ) . (١٧٠)

<sup>(</sup>٩٧) ۞ مُثَّمَنُّ عليه .

من حديث أبي سعيد الخُدري - رَيْزِائِيَّةِ - في الرَّوْيا .

أخرجه البُخاري في صحيحه : (كتاب التوحيد / باب : قول الله تعالى : ﴿ وَبُورٌ بَوْمَهِ فَاضِرُهُ ۖ ﴾ [ إِنْ رَبِّهَا نَشِرَةً ﴾ [ سورة القبامة : ٢٢ - ٢٣ ] (ح ٧٤٣٩ ).

وأعرجه مُسلم في صحيحه : ﴿ كتابِ الإيمان / ياب : معرفة طريق الرؤية / ح ٣٠٣، ٣٠٢ ) .

( وأخرجه - الإسماعيلي - من طريق حفص بن مَيْسَرَة ، عن زيد بن أسلم بلفظ : ه يَكُشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقً ﴾ قال الإسماعيلي هذا أصح لموافقتها لفظ القُرآن في المُجملة لا يُظن أنَّ الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك مُشابهة المخلوقين ) .اهو ويُجاب عن هذا بأن النبي ﷺ قد أضاف السَّاق إلى ربَّ العزَّة ، والمُضاف إلى الله يكون فيه الى الله يكون فيه المُضاف صفة لله لا تحتمل التَّأويل .

قال العلَّامة عبد الرَّحمن بن ناصر السُّعدي لَكَلَّلَهُ في « توضيع الكافية الشَّافية » ص ٦٧:

﴿ الَّذِي يُضيفه الله إلى نفسه :

إمّا أعيان يخصُها بهذه الإضافة المُقتضية للاختصاص والتَّشريف، مثل: عبد الله، وناقة الله، وبيت الله، ومثله ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَينِ ﴾ [شررة الغُرقان: ١٣]. فهذه أعيان قائمة بأنفسها وهي جُملة من المخلوقات، ولكنَّها أضافها إلى نفسه تفضيلًا لها على غيرها وتعظيمًا.

- وإمَّا إضافة أوصاف ك: ﴿ علم الله ﴾ ، و ﴿ فدرته ﴾ ، و﴿ إرادته ﴾ . و حكاله علم الله ﴾ و إرادته ﴾ . و كذلك كلامه ، وحياته ، فهذه الإضافة تقتضي قيامها بالله ، وأنَّه موصوفٌ بها ، وكذلك ما أخبر أنَّه منه ، فإن كان أعيانًا كروح منه : ﴿ وَسَخَرَ لَكُر مَّا فِى السَّكَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَيِيعًا مِنْهُ ﴾ [ شورة الجالة : ١٣].

فهذه منه خلقًا وتقديرًا . وإن كان ذلك أوصافًا كقوله : ﴿ يَنزِيلُ ٱلْكِئنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [شورة الزُمر ١] ، دلَّ على أنَّ ذلك من صفاته لامتناع قيام الصَّفة بنفسها .

الأقوال الباطلة ,والله أعلم ) . اهـ

جاء في رواية البُخاري، ومُسلم - رحمهما الله -:

و فَيَأْتِيهِم الْجَبَارُ فِي صُورَةِ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةِ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّنَا ، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ ، فَيَقُولُ : هَلْ يَيْنَكُمْ وَنِيْنَهُ آيَةً تَعْرِفُونَهُ ، فَيَقُولُ : هَلْ يَيْنَكُمْ وَنِيْنَهُ آيَةً تَعْرِفُونَهُ ، فَيَقُولُونَ : الشَّاقُ ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ ، فَيَشْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ »(١٨٠).

وقد تكلَّم بعض الفُضلاء في أنَّ الضَّمير في لفظة: « ساقه » لم يرد في بعض الثوايات لذا ينبغي حمل اللفظ على ما ورد في القُرآن الكريم: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ﴾ [سورة النم : ٤٢]، وخاصة أن بعض الروايات قد أتت به ٠

قال العلَّامة الألباني - تَقَلَقَهِ - في « السَّلسلة الصَّحيحة » ٢ / ١٢٤: (قال الإسماعيلي: هذا أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجُملة، فلا يُظن أنَّ

الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مُشابهة المخلوقين تعالى الله عن ذلك ﴿ لَيْسَ كَيْشَابِهِ مُنْتَى \* ﴿ لَكُ اللَّهِ عَنْ ذَلْكُ ﴿ لَيْسَ كَيْشَابِهِ مُنْتَى \* ﴿ لَيْسَ كَالَّهُ عَنْ ذَلْكَ اللَّهِ عَنْ ذَلْكُ ﴿ لَيْسَ لَا يَا مِنْ اللَّهِ عَنْ ذَلْكُ اللَّهُ عَنْ ذَلْكُ اللَّهِ عَنْ ذَلْكُ اللَّهُ عَنْ ذَلْكُ اللَّهُ عَنْ ذَلْكُ اللَّهُ عَنْ ذَلْكُ اللَّهُ عَنْ ذَلْكُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ ذَلْكُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ ذَلْكُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ ذَلْكُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ ذَلْكُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ ذَلْكُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ ذَلْكُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَنْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَاكُ أَلَّا عَنْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَالَاكُ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَا أَلَّا عَالَاكُ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَاكُ أَلَّا عَلَاكُ أَلَّا عَلَّا أَلَّا عَالَّا عَالَّا أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَا عَلَاكُ أَلَّا عَلَا عَلَاكُ أَلَّا عَلَاكُ أَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَاكُ أَلَّا عَلَا عَلَاكُ أَلَّا عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَا عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَا عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَّا عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَا أَلَّا عَلَاكُمْ عَالَّا عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ أَلَّا عَلَاكُمْ عَل

قلت: نعم ليس كمثله شيء ، ولكن لا يلزم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصّفات شيّ من التّشبيه أصلا ، كما لا يلزم من إثبات ذاته تعالى التّشبيه ، فكما أنّ ذاته تعالى لا تُشبه الذّوات وهي حتى ثابت ، فكذلك صفاته تعالى لا تُشبه الصّفات ، وهي أيضًا حقائق ثابتة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه ، فلا محذور من نسبة الشاق إلى الله إذا ثبت ذلك في الشّرع ، وإنْ كُنت أرى من حيث الرّواية أنّ لفظ : « ساق » أصح من لفظ : « ساقه » ، فإنّه لا فرق عندي من حيث الدّراية بينهما ؛ لأنّ سياق الحديث يدل على أنّ المعنى هو « ساق الله » تبارك وتعالى ، وأصرح الرّوايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ : « هل بينكم وتعالى ، وأصرح الرّوايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ : « هل بينكم

<sup>(</sup>٩٨) ، سبق تخرجه في الحاشية رقم: " ٩٧ ".

وبين الله من آية تعرفوها؟، فيقولون: نعم الشَّاق، فيكشف عن ساق ».

هذا صريح أو كالصّريح في أنَّ المعنى إنَّما هو ساق ذي الجلالة نبارك وتعالى، فالظَّاهر أنَّ سعيد بن أبي هلال كان يرويه تارة بالمعنى حيث كان يقول : ولا بأس من ذلك ما دام أنَّه أصاب الحق ) .اهـ

قلت : وهذا كلام جيدا في إلزام الخصم برواية : « فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِ » ، ولكنُ الرُّواية الأُولى : « عن ساقه » صحيحه .

فقول العلّامة الألباني ٥ أصح ٥ لم ينف الصّحّة عن الرّواية الأولى ، ضِفْ إلى ذلك أنَّ اتَّفاق البُخاري ومُسلم على إخراجها دليل قوّتها وصحّتها وتقديمها على الرّواية الأُخرى .

## ٩ – الصُّورة :

قال الحافظ – كَتَمَلَثُهُ – في « فتح الباري » ٥ / ١٨٣ ح ٢٥٥٩: عند شرحه حديث : ﴿ أَبِي هُرَيْرَةَ – رَبَغِلِثَيَّ – عَنْ النَّبِيِّ بَتَلِثِثُو قَالَ : ﴿ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ﴾ .(٢٩)

ر وزعم بعضهم أنَّ الضَّمير يعود على آدم على صفته، أي خلقه موصوفًا بالعلم...). (۱۰۰۰)

<sup>(</sup>٩٩) ۞ مُتَّعَقَّ عليه.

أخرجه البُخاري في صحيحه : ( كتاب أحاديث الأنبياء / باب : خلق آدم صلوات الله عليه وذُريَّته / ح ٣٣٢٦ ) .

وفي: (كتاب الاستثذان / باب: بدء الشَّلام / ح ١٢٢٧ ).

ومُسلم في صحيحه : ( كتاب الجنَّة وصفة نعيمها / باب : يدخل الجنَّة أقوام أفتدتهم مثل أفقدة الطَّير / ح ٢٨ ) .

<sup>( ، ، ) ،</sup> قال عبد الله بن مُحمَّد بن أحمد الدُّويَّش في رسالته عن أخطاء ابن حجر في الاعتقاد - وهي غير موسومة - ص ١٧ "ضمن رسالتان في : أخطاء فتح الباري في العقيدة "ط . مكتبة أسد الشَّنَّة =

ئُمُ قال :

( وقد قال المازري : غلط ابن قُتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره ، وقال : صورة لا كالصُّور ) .(١٠١)

ثُمَّمَ قال عند كلامه على حديث : ﴿ وَلَا تَقُلُ قَبُّحَ اللَّهُ وَجُهَكَ ، وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجُهَكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آذَمَ عَلَى صُورَتِهِ ﴾ ـ(١٠٢)

﴿ وَهُو ظَاهُرُ فَي عَوْدُ الضَّمِيرُ عَلَى المَقُولُ لَهُ ذَلْكُ ﴾ .اهـ

وقال الحافظ – كَيْلَلْمُ – في ٥ فتح الباري ٢ / ٣٦٦ ح ٣٣٢٦:

عند شرحه حديث : ﴿ أَبِي هُرَيُرَةَ رَبَعِظْتُنَ عَنْ النَّبِيُّ ۚ بَثَلِظِهُۚ أَنَّهُ قَالَ : خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا ﴾ .(١٠٣)

﴿ وَهَذُهُ الرُّوايَةُ تَوْيُّدُ قُولُ مِن قَالَ أَنَّ الضَّمِيرِ لآدِمٌ ، والمعنى أنَّ الله تعالى

القاهرة ": ( هذا قول الجهمية ، كما ذكر في الدُّرر الشنيّة ٢ / ٣١٤ – ٣١٥: أنَّ أحمد فال في رواية أبي طالب : " من قال أنَّ الله خلق أدم على صورة آدم فهو جهمي ، وأيَّ صورة لآدم قبل أنَّ يخلقه ) .اهـ

<sup>(</sup>١٠١) \* قال عبد الله بن مُحمَّد بن أحمد الدُّويِّش في رسالته عن أخطاء ابن حجر في الاعتقاد ص ١٧ – وهني غير موسومة – ضمن رسالتان في : أخطاء فتح الباري في العقيدة " ط. مكتبة أسد الشُنَّة – القاهرة " :

<sup>(</sup> ليس قوله غلط 1 بل هو الصّحيح في هذا الباب لأنَّ أهلَ الشُنَّة والجماعة يؤمنون يجميع ما صحّ من أسماء الله وصفاته حقيقةً ؛ على ما يليق بجلاله وعظمته . وقد ثبت في الصّحيحين الحديث : " فيأتيهم الله في صورته " ، وإنَّما الغلط قول من نفي ما أطلقه الله على نفسه ، في كتابه ، وعلى لسان رسوله ﷺ ) .اهم

<sup>(</sup>١٠٢) \* صحيح . من حديث أبي لهريرة .

أخرجه أحمد في المُسند: ( ٢ / ٢٤٤، ٢٥١، ٤٣٤ ).

صحُّحه العلُّامة الألباني = كَالَيْتُهُ = في " الشَّلسلة الصَّحيحة " برقم: ٨٦٢.

أوجده على الهيئة الَّتي خلقه عليها، ولم ينتقل في النَّشأة أحوالًا، ولا تردَّد في النَّشأة أحوالًا، ولا تردَّد في الأرحام أطوارًا كذُريَّته، بل خلقه الله رنجلًا سويًّا من أوَّل ما نفخ فيه الرُّوح). اهـ يجب علينا أوَّلًا أَنْ نُثبت أَنَّ لله صورة قبل أن نخوض في نسبة صورته تعالى لآدم من عدمه.

جاء في حديث الرُّؤيا الطَّويل المُتَّفقُ عليه : ﴿ فَيَأْتِيهِمْ الْجَبَّارُ فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوْلَ مَرَّةٍ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ ﴾ .(١٠٤)

فئيت لفظ الصُّورة في حق الله ، حيث وصف به نفسه ، ولكنَّ العُلماء اختلف في عود الضَّمير في حديث خلق آدم هل هو عائدٌ إلى آدم أم إلى الله ؟ ، والصُّواب اللهي لا مرية فيه ، والحق الَّذي لا غمض فيه أنَّ الصَّمير عائدٌ إلى الله ، ولكن اعلم أنَّه لا يلزم من ذلك أنَّه يقتضى المُماثلة .

قال العلَّامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين - يَخَلَشُهُ - في ﴿ فَتَاوَى الْعَقَيدَة ﴾ ص ٨٨:

(هذا الحديث أعني قول النّبي ﷺ: « إنّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورتِهِ » ثابت في الصّحيح، ومن المعلوم أنّه لا يُراد به ظاهره بإجماع المُسلمين أو المُقلاء، لأنّ الله ﷺ وسبع تُرسيه السّماوات والأرض، والسّماوات والأرض كلها بالنّسبة للكُرسي – موضِع القدمين – كحلقة أُلقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكُرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، فما ظنّك بربّ العالمين؟، لا أحد يُحيط به وصفًا ولا تخيّلاً، ومَنْ هذا وصفه لا يُمكن أنْ يكون على صورة آدم ستُون ذراعاً.

لكن يحتمل على أحد معنيين:

<sup>(</sup>١٠٣) ، سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ٩٩ ".

الأوَّل: أنَّ الله خلق آدم على صورة اختارها، وأضافها إلى نفسه تعالى تكريمًا وتشريفًا.

النَّاني: أنَّ المُراد خلق آدم على صورته تعالى من حيث الجُملة ، ومُجرَّد كونه على صورته لا يقتضي المُماثلة ، والذَّليل قوله ﷺ: « إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالنَّبِي تَلِيهَا عَلَى أَضُواً كُوْكَبِ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ \* (\* ' ' ' ). ولا يلزم أنْ تكون هذه الزَّمرة مُماثلة للقمر ، لأنَّ القمر أكبر من أهل الجنَّة بكثير ، فإنَّهُم يدخلون الجنَّة طولهم ستُّون ذراعًا ، فليسوا مثل القمر ) .اهـ

#### ٠ ١ - الصُّحك :

قال الحافظ – يَتَمَلَنهُ – في « فتح الباري » ٦ / ٤٠: « لئما ذكر تأويل الخطَّابي للضَّحك بالرُّضا »

( قلتُ: ويدل على أنَّ المُراد بالضَّحك الإقبال بالرُّضا، تعديته بـ: إلى، تقول: ضحك فُلان إنى فُلان إذا توجُه إليه طلق الوجه، مُظهرًا للرُّضا له ) .اهـ وقال الحافظ - تَعَلَّقُهُ - في « فتح الباري » ٧ / ١٢٠ح ٣٧٩٨:
 ( لمَّا شرح قوله ﷺ: ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا ) . (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١٠٤) \* سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ٩٧ "، " ٩٨ ".

<sup>(</sup>١٠٥) ﴿ مُتَّفَقُ عَلِيهِ . من حديث أبي هُريرة .

أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه ، منها : ( كتاب بدء الخلق / باب : ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقة / ح ٣٢٤٦ ) .

وتمسلم في صحيحه: (كتاب الجنّة وصفة نعيمها وأهلها / باب: أوّل زُمرة تدخل الجنّة على صورة القمر ليلة البدر، وصفاتهم وأزواجهم / ح ١٤، ١٩،١٥ ).

<sup>(</sup>١٠٦) \* مُتَّفَقٌ عليه. من حديث أبي هُريرة .

أخرجه البّخاري في صحيحه : ﴿ كتاب مناقب الأنصار / باب : قول الله تعالى : ﴿ وَلِيَوْشِرُونَ عَلَىٰ ۖ أَنْفُسِهِمْ وَكُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [شورة الحشر : ٩] / ح ٢٧٩٨ ).

(ونسبة الضَّحك والتَّعجب إلى الله مجازيَّة ، والفراد بهما الرُّضا بصنيعهما ) .اهـ قال العلَّامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين - ﷺ - في « شرح لُمُعة الاعتقاد » ص ٣٠:

﴿ الصَّمِحِكُ من صفات الله الثَّالِنة له بالسُّنَّة ، وإجماع السُّلف .

قال النَّبِي ﷺ: « يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ ﴾. وتمام الحديث: « يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ؛ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِل فَيُسْتَشْهَدُ ﴾. مُتَّفَقٌ عليه (١٠٧)

وأجمع السَّلف على إثبات الضَّجِك لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل. وهو ضحك حقيقي يليق بالله عزوجل.

وفسره أهل التُعطيل بالثّواب ونردٌ عليهم بما سبق في القاعدة الرّابعة ) اهـ قُلتُ ، وفيها : ( القاعدة الرّابعة : فيما نردٌ به على المُعطّلة : المُعطّلة هُم الّذين يُنكرون شيقًا من أسماء الله أو صفاته ، ويُحرّفون التُصوص عن ظاهرها ، ويُقال لهم : ٩ المؤولة » ، والقاعدة العامة فيما نردٌ به عليهم أنْ نقول : إنْ قولهم خلاف ظاهر النّصوص ، وخلاف طريقة السّلف ، وليس عليه دليل صحيح ، ورُبّما يكون في بعض الصّفات وجه رابع أو أكثر ) اهـ

وفي: (كتاب تفسير القرآن/باب: قوله: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم ﴾ [ شورة الحشر: ٩] /ح ٤٨٨٩).
 ومُسلم في صحيحه: (كتاب الأشربة / باب: إكرام الضَّيف وفضل إيثاره / ح ١٧٢، ١٧٢).
 (٧٠١) \* أخرجاه من حديث أبي مُريرة.

أخرجه البخاري في صحيحه : ( كتاب الجهاد والشير / باب : الكافر يقتل المُسلم ثُمَّ يُسلم فيُسدد بعد ويُقتل / ح ٢٨٢٦ ) .

ومُسلم في صحيحه: ( كتاب الإمارة / باب: بيان الرَّجُلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخُّلان =

# ١١ – الظُّل:

قال الحافظ - ﷺ - في « فتح الباري » ٢ / ١٤٤ ح ٢٠٠: ( عند قوله ﷺ : ٥ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ » ) . (١٠٨) ( قال عياض : إضافة الظُّل إلى الله إضافة ملك ، وكُل ظلَّ فهو مِلْكَه، وكذا قال .

وكان حقَّه أنَّ يقول: إضافة تشريف ليحصل امتياز هذا على غيره ... وقيل النَّهُواد بظلُّه: كرامته وحمايته، كما يُقال في ظلِّ المَلِك ) .اهـ

ولا يصبح حمل ( الظّل » على الكرامة والحماية ، كذا لا يصبح أنَّ يقال بحمله على محمل التَّشريف ؛ لأنَّ الله - تعالى - أضافه لنفسه ، وما أضافه الله إلى نفسه على ثلاثة أقسام ؛ بيَّتها العلامة العُثيمين - كَالَيْهُ - ، حيث قال في « فتاوى العقيدة » ص ٤٧:

( أفسام ما أضافه الله إلى نفسه ثلاثة :

القسم الأوَّل: العين القائمة بنفسها، فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى خالفه، وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العُموم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِيعَةٌ ﴾ [خورة المنكبوت: ٥٦].

وقد تكون على سبيل الخُصوص لشرفيته، كقوله تعالى: ﴿ أَنْ طَهِّرًا بَيْـقَ لِلطَّآيِفِينَ وَالْمُكَكِفِينَ وَالرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ﴾ [شورة البقرة: ١٢٥].

وقوله تعالى : ﴿ نَاقَـٰهُ ۚ اَلَّهِ وَسُقَيِّنَهَا﴾ [خورة الشَّمس: ١٣].

<sup>=</sup> الجنَّة / ح ١٢٨ ).

<sup>(</sup>١٠٨) \* مُثَّقَقٌ عليه. من حديث أبي لهريرة.

أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه، منها: ( كتاب الزُّكاة / باب: الطُّدقة باليمين / ح ١٤٢٣ ).

وهذا القسم مخلوق.

القسم الثَّاني: العين الَّتي يقوم بها غيرها مثل قوله تعالى: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ ( مُورة النَّساء: ١٧١].

فإضافة هذه الرَّوح إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفًا، فهي روح من الأرواح الَّتي خلقها الله، وليست مجزءًا من الله، إذ هي حلَّت في عيسى الطَّيْنِ وهو عين مُنْفصلة عن الله، وهذا القسم مخلوق.

القسم الثَّالث: أنَّ يكون وصفًا محضًا يكون فيه المُضاف صفة الله.

وهذا القسم غير مخلوق لأنَّ جميع صفات الله غير مخلوقة، ومثاله: قُدرة الله، وعزَّة الله، وهو في القُرآن كثير). اهـ

#### ١٢ – العجب:

قال الحافظ – يَخَلَفُهُ – في « فتح الباري ٩ ٦ / ١٤٥ ح ٣٠١٠: ( وقد تقدَّم توجيه العجب في حقِّ الله في أوائل الجهاد، وأنَّ معناه الرُّضا، ونحو ذلك ).اهـ

قال في ﴿ فتح الباري ﴾ ٧ / ١٢٠ح ٣٧٩٨:

﴿ لَمَّا شَرَحَ قُولُهُ ۚ ﷺِ : ضَجِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فِعَالِكُمَا ﴾ .(١٠٩)

(ونسبة الضَّحك والتُعجب إلى اللَّه مجازيَّة، والمُراد بهما الرَّضِا بصنيعهما).اهـ

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - كَلْمَنْهُ - في «مجموع الفتاوى ٥ ٣/ ١٢٣: ( أمًّا قوله: ٥ التَّعجُب استعظام للمُتعجَّب منه ٥ .

فيقال: نعم، وقد يكون مقرونًا بجهل بسبب التَّعجُب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكُلُّ شيء عليم، فلا يجوز عليه أنَّ لا يعلم سبب ما تعجُّب

<sup>=</sup> ومُسلم في صحيحه: ( كتاب الزُّكاة / باب: فضل إخفاء الصَّدقة / ح ٩١ ).

منه ؛ بل يتعجَّب لخروجه عن نظائره تعظيمًا له . والله تعالى يُظِّم ما هُو عظيم ؛ إمَّا لعظمة سببه أو لعظمته .

فإنّه وصف بعض الخير بأنّه عظيم. ووصف بعض الشّرَ بأنّه عظيم، فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَالَمِنْكُ سَبّعًا تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَالْمِنْكُ سَبّعًا مَنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْمَاتُ الْمَعْلِيمِ ﴾ [شورة الثوبة: ١٢٩]. وقال: ﴿ وَلَقَ أَنْهُمُ فَعَلُواْ مَا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْمَاتُ الْمَعْلِيمِ ﴾ [شورة النحج : ٨٥]. وقال: ﴿ وَلَقَ أَنْهُمُ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدُ تَنْبِيتًا \* وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَجَرًا عَظِيمًا ﴾ يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُمْ وَأَشَدُ تَنْبِيتًا \* وَإِذَا لَآتَيْنَهُم مِن لَدُنَّا أَن تَتَكَلَّم بِهَذَا وَسُورة النّساء : ١٦ - ٢٠). ﴿ وَلَوْلَا إِذْ سَيَعَنّمُوهُ قُلْتُم مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بِهَذَا مُشْبَحَنكُ هَلَا بُهَنَنُ عَظِيمً ﴾ [شورة الثور : ٢٦]. وقال : ﴿ إِنَ الْقِرْكَ الْقِرْكَ لَطُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [شورة الثور : ٢٦]. وقال : ﴿ إِنَ الْقِرْكَ الْقِرْكَ لَطُلُمُ عَظِيمٌ ﴾ [شورة الثور : ٢٦]. وقال : ﴿ إِنَ الْقَرْكَ لَطُلُمُ فَعَلَامً عَظِيمٌ ﴾ [شورة الثور : ٢٦]. وقال : ﴿ إِنَ الْقَرْكَ لَطُلُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْكُونُ لَنَا أَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ولهذا قال تعالى: « بل عجبتُ ويسخرون » على قراءة الضَّم، فهُنا هو عجب من كُفرهم مع وضوح الأدلَّة.

وقال النّبي ﷺ للّذي آثر هو وامرأته ضيفهُما: ﴿ لقد عجب الله ﴾ ، وفي لفظ في الصّحيح: ﴿ لقد ضحك الله الليلة من صُنعكما البارحة ﴾ (١١٠٠ . وقال: ﴿ إِنَّ الرّبُ ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ، فإنّه لا يغفر الدّّنوب إلّا أنت ، يقول: علم عبدي أنّه لا يغفر الدّنوب إلّا أنا ﴿ (١١٠) ، وقال: ﴿ عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ شَابً لَيْسَتْ لَهُ صَبْرَةً ﴾ (١١٠) ، وقال: ﴿ عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ شَابً لَيْسَتْ لَهُ صَبْرَةً ﴾ (١١٠) ، وقال: ﴿ عجب ربك من راعي غنم على رأس شظية

<sup>(</sup>١٠٩) ، سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ١٠٦ ".

<sup>(</sup>١١٠) \* سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ١٠٦، ١٠٩.

<sup>(</sup>١١١) \* صحيح . من حديث على بن أبي طالب رَبَوْلِينَ .

أخرجه أبو داود في شننه: (كتاب الجهاد / باب: ما يقول الزُّجُل إذا ركب / ح ٢٦٠٢ ). والتّرمذي في شننه: (كتاب الدَّعوات / باب: ما يقول إذا ركب النَّاقة / ح ٣٤٤٦ ).

وصحُمَّعه العلَّامة الألباني - كَتَلَلُّهُ - في: " صحيح الجامع " برقم: ٢٠٦٩.

<sup>(</sup>١١٢) \* صحيح. عُقبة بن عامر.

أخرجه أحمد في النسند ٤/ ١٥١، والطَّبراني في الكبير ١٤/ ٣٠٩، ٥٥٣.

يؤذَّن ، ويقيم ، فيقول الله : انظروا إلى عبدي »(١١٣) أو كما قال . ونحو ذلك ) .اهـ الله - العُلو :

قال الحافظ – يَخْلَفُهُ – في « فتح الباري » ١ / ٢٦٦:

﴿ إِنَّ إِدْرَاكَ النَّمُقُولَ لأُسْرَارِ الرَّبُوبَيَّةَ قَاصَرَ فَلاَ يَتُوجُهُ عَلَى مُحَكَمَّهُ لِمَّ وَكَيْفَ، كما لا يتوجَّه عليه في وجوده أين وحيث ).اهـ

قال العلَّامة عبد العزيز بن باز - رَهِيَّلَهُ - في تعليقه على هذا الموضع من فتح الباري :

( والصَّواب عند أهل السُّنَّة وصف الله تعالى أنَّه في جهة الغُلو، وأنَّه فوق العرش، كما دلَّت على ذلك نُصوص الكتاب والشُّنَّة، كما في صحيح مُسلم أنَّ النَّبِي ﷺ قال للجارية: أين الله؟، قالت: في الشَّماء..... الحديث (١١٤) ).اهـ وقال الحافظ - كَثَلَثُهُ - في « فتح الباري » ٦ / ١٣٦ ح ٢٩٩٥:

( ولا يلزم من كون جهتي العُلو والشّفل مُحال على الله أنَّ لا يوصف بالعُلو لأنَّ وصفه بالعُلو من جهة المعنى، والمُستحيل كون ذلك من جهة الحس، ولذلك ورد في صفته العالى والعلى والمُتعالى، ولم يرد ضد ذلك وإنَّ كان قد

قُلْتُ: ومداره على ابن لهيمة ، وهو وإن كان الغائب على حاله الضعف ، إلا أنَّ العلماء على
 تصحيح رواية من أخذ عنه من أصوله ، ومنهم عبد الله بن وهب راوي هذا الحديث عنه ، وهو أحد
 العبادلة الذين أخذوا من أصوله .

<sup>(</sup>١١٣) \* صحيح. من حديث تُحقية بن عامر.

أخرجه أبو داود في شننه: (كتاب الصّلاة / باب: الآذان في السّفر / ح ١٢٠٣). والنّسائي في شننه: (كتاب الآذان / باب: الآذان لمن يُصلّي وحده / ح ٦٦٠). وصحّحه العلّامة الألباني – كِتُلَقَهُ – في "صحيح الجامع " برقم: ٨١٠٢.

<sup>(</sup>١١٤) ، أخرجه مُسلم في صحيحه: (كتاب المساجد ومواضع الصّلاة / باب: تحريم الكلام في الصّلاة ، ونسخ ما كان من إباحة / ح ٣٣ ) .

أحاط بكُلُّ شيء علمًا ) ١١هـ

وقال – كِيْنَةُ – في « فتح الباري » ٦ / ٢٩١ ح ٣١٩٤:

( ويُحتمل أنْ يكون الفراد بقوله ۩ عنده ۩ أي: ذكره أو علمه، فلا تكون العنديَّة مكانيَّة ) .اهـ

وقال – كِثَلَمْتُهُ – في ﴿ فتح الباري ﴾ ٧ / ٤١٢ ح ٤١٢١:

(قال الشهيلي: قوله: ﴿ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ ﴾ (١١٥) معناه أنَّ الحُكم نزل من فوق ، قال ومثله قول زينب بنت جحش : ﴿ زَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ ﴾ (١١٦) ، أي : نزل تزويجها من فوق ، قال : ولا يستحيل وصفه تعالى بالفوق على المعنى الَّذي يسبق إلى الوهم من التَّحديد الَّذي يُفضي إلى التَّشبيه ) .اهـ

قال العلامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين - كَالَّلَهُ - في « فتاوى العقيدة » ص ٠ ٨٠ س ٣٤:

( مذهب السَّلف رُضوان الله عليهم أنَّ الله تعالى بذاته فوق عباده وقد قال الله تعالى : ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبُومِ اللّهَ فِي اللّهِ وَالْبُومِ اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبُومِ اللّهَ فِي تعالَى : ﴿ وَمَا الْخَلَفَتُمُ فِيهِ مِن ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [شورة النّساء : ٥٩]. وقال تعالى : ﴿ وَمَا الْخَلَفَتُمُ فِيهِ مِن شَيّعٍ فَكُمُّكُمُهُ إِلَى اللّهَ فَي إِسَامَ اللّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَامُ أَن بَقُولُواْ سَيْعَنَا وَأَطَعَنَا وَأُولَتَهِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَامُ أَن بَقُولُواْ سَيْعَنَا وَأَطَعَنَا وَأُولَتَهِكَ هُمُ

من حديث أمعاوية بن الحكم الشلمي .

<sup>(</sup>١١٥) ، مُثِّفَقٌ عليه . من حديث عائشة .

أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب المفازي / باب : حديث الإفك / ح ١٤١٤ ) . - ومُسلم في صحيحه : (كتاب التّوبة / باب : في حديث الإفك وقبول توبة القاذف / ح ٥٦ ) .

<sup>(</sup>١١٦) ۞ أخرجه البخاري في صحيحه : (كتاب التَّوحيد / باب : ﴿ وَكَالَ عَرْشُهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِ ﴾ =

الشَّفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَنَقَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ ﴾ (شورة الثور: ١٥ - ١٥٣). وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَطَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ صَلَلًا وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَلَّ صَلَلًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلًا مُبِينًا ﴾ [شورة الأحزاب: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعْمَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا مُبِينًا ﴾ [شورة الأحزاب: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعْمَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا مُبِينًا ﴾ [شورة النساء: ٢٥]. فإذا تبيّن أنَّ طريقة المُؤمنين عند الثّنازع هي الوُجوع إلى كتاب الله تعالى، وسُنّة رسوله ﴿ فَيْخَ والشّمع والطّاعة لَهُما، وعدم الخيار فيما سواهما، وأنَّ الإيمان لا يكون إلَّا بذلك، مع انتفاء الحرج وتمام الخيار فيما سواهما، وأنَّ الإيمان لا يكون إلَّا بذلك، مع انتفاء الحرج وتمام النّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَشَيِعْ عَيْرَ سَيِيلِ اللّهُ تعالى: ﴿ وَمَا مُؤْمِنِهُ اللّهُ وَمَانَ اللّه تعالى وَلَقَامِهِ عَلَيْكُ سَيِيلِ اللّهُ تعالى فَوْمَن يُشَاقِقِ النّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَشَيِعْ عَيْرَ سَيِيلِ اللّهُ تعالى وَكُونَ يَشَاقِقِ وَمُصَالِهِ عَلَيْكُ اللّهُ وَمَانَ مُنْهُ وَمَانَ مُنْهُ وَلَاللّه عَمَانَ وَكُونَ الْمُنْهُ وَمِنْهُ اللّه وَمَا اللّه عَمَالَى وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمِنَا اللّه عَمَالَى الله تعالى وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَمُنْهُ وَالنّه عَمَالَى وَمُنْهُ وَاللّهُ وَمُنْهُ وَاللّهُ وَمُنْهُ وَاللّهُ وَمُنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُناهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَكُونُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُولِقُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَ

وعلى هذا فإنَّ المُتأمَّل في هذه المسأنة مسألة علو الله تعالى بذاته على خلقه بعد ردَّها إلى كتاب الله تعالى ، وشئَّة رسوله وَيُتَيَّقُ يَتبيَّن له أنَّ الكتاب والسَّنَّة قد دلًا دلالة صريحة بجميع وجوه الدَّلالة على علو الله تعالى بذاته فوق خلقه ، بعبارات مُختلفة منها :

التَّصريح بأنَّ الله تعالى في انشماء كفوله تعالى : ﴿ اَلَيْنَامُ مَن فِي السَّمَلَةِ أَن يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ بَعْنِ فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ بَعْنِ فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَن فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا فِي السَّمَلَةِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا فِي السَّمَلَةِ أَنْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ مَا فِي السَّمَاءِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>=</sup> اوشورة هود : ۷] / ح ۷٤۲۰ ) .

<sup>(</sup>١١٧) \* ضعيف جدًّا. من حديث أبي الدُّرداء.

أخرجه أبو داود في شتنه: (كتاب الطُّب / باب: كيف الرُّقي / ح ٣٨٩٢ ).

وقوله ﷺ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا ﴾ . رواه مُسلم .(١١٨)

٢- التصريح بفوفيته تعالى ، كفوله تعالى : ﴿ وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادِهِ مُ .
 [شررة الأنعام ١٨] . وقوله : ﴿ يَمَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾ [شررة فاطر: ١٠] . وقوله ﷺ : « إِنَّ اللَّهُ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي » . رواه الشخارى . (١١٩)

٣- التَّصريح بصُعود الأشباء إليه ، ونُزولها منه ، والصُعود لا يكون إلا إلى أعلى ، والنُزول لا يكون إلا من أعلى ، كقوله تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكُيْرُ ٱلطَّيْبُ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلَيْحُ وَالْرُوعُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلَيْحُ وَالْرُوعُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ ٱلصَّلَيْحِ الصَّلَيْحِ الْمَلَيْحِ الْمَلْحِ الْمُلْحِ الْمُلْحِ الْمَلْحِ الْمُلْحِ الْمُلْحِلُولُ مَنْ يَلْمُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَلَهُ اللَّهِ الْمُلْحِدِيثِ وَعِيرِهِ ما . (١٢٠)

<sup>=</sup> وقال الألباني في " ضعيف الجامع " يرقم: ٢٢١٥: " ضعيف جدًّا ".

<sup>(</sup>۱۱۸) \* في صحيحه: (كتاب النُّكاح / باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها / ح ۱۲۱ ). (۱۱۹) \* في صحيحه: (كتاب التُّوحيد / باب: : ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَالَمِ﴾ [ سُورة هود: ٧] / ح ۷۲۲۲ ).

<sup>(</sup>١٢٠) \* من حديث أبي تُمريرة – رَيَؤْتُكُ –.

أخرجه البخاري في صحيحه : ﴿ كتاب النُّهجُد / باب : الدُّعاء في الصَّلاة من آخر الليل / ح ١١٤٥ ) . ٣

وفي حديث البراء بن عازب – يَوْظِئِنَ – أَنَّ النَّبِي ﷺ علَّمه ما يقول: إذا أوى إلى فراشه، ومنه: ﴿ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي ٱلْزَلْتَ وَبِنَبِيّكَ الَّذِي ٱرْسَلْتَ ». وهو في صحيح البُخاري وغيره .(١٢١)

٤- التَّصريح بوصفه تعالى بالعلو، كما في قوله تعالى: ﴿ سَيْحِ أَشَدَ رَبَاكَ الْأَعْلَى ﴾ [شرة الأُعلى: ﴿ سَيْحِ أَشَدَ رَبَاكَ الْأَعْلَى ﴾ [شرة الأُعلى: ١]. وقوله: ﴿ وَلَا يَتُودُمُ حِنْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْفَلِي الْمَظِيمُ ﴾ [شورة النَّي بَيْلِيَّة: ﴿ شَبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ﴾ (١٢٢).
 البقرة: ١٥٥٥. وقول النَّبِي بَيْلِيَّة: ﴿ شَبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَى ﴾ (١٢٢).

و- إشارة النّبي ﷺ إلى السّماء حين يُشهد الله تعالى في موقف عرفة ذلك الموقف العظيم، اللّذي أشهد فيه النّبي ﷺ أكبر جمع من أمّته، حين قال لهم: وألا عَلْ بَلّغَتْ، قَالُوا نَعَمْ، قَالَ: اللّهُمُّ اشْهَدْ ». يرفع أصبعه إلى السّماء ويرفعها إلى النّاس. وذلك ثابت في صحيح مُسلم من حديث جابر(١٢٣)، وهو ظاهر في أنَّ إلى النّاس. وذلك ثابت في صحيح مُسلم من حديث جابر(١٢٣)، وهو ظاهر في أنَّ

 <sup>=</sup> وفي: (كتاب الدُّعوات / ياب: الدُّعاء نصف الليل / ح ٣٣٢١ ).

وفي : (كتاب النُّوحيد / باب : قول الله تعالى : ﴿ يُرِيدُونَكَ أَنْ يُبَدِّدُلُواْ كُلَّامَ ٱللَّهِ ۖ [ شورة الفتح : ١٥]/ ح ٧٤٩٤ ) .

ومُسلم في صحيحه : (كتاب صلاة المُسافرين / باب : التُرغيب في الدُّعاء والدُّكر في آخر الليل والإجابة فيه / ح ١٦٨، ١٦٩، ١٧٠، ١٧١، ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>١٢١) ۞ مُتَّقَقَ عليه.

أخرجه البخاري في مواضع عديدة من صحيحه ، منها : ﴿ كتاب الوضوء / باب : فضل من بات على وضوء / ح ٢٤٧ ) .

وتُسلم في صحيحه : (كتاب الذُّكر والدُّعاء / باب : ما يقول عند النُّوم وأخذ المضجع / ح ٥٦. ٥٧، ٥٨ ).

<sup>(</sup>١٢٢) • أخرجه مُسلم في صحيحه: "كتاب صلاة المُسافرين / باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل / ح ٢٠٣ ) .

من حديث محذيفة بن اليمان - رَبِرُ اللهِ -.

<sup>(</sup>١٢٣) \* هذا مقطع من حديث طويل أخرجه مُسلم في صحيحه : ( كتاب الحج / باب : حجة =

الله تعالمي في السُّماء وإلَّا لكان رفعه إيَّاها عبنًا .

٦- سؤال النَّبِي وَيُظِيُّو للجارية حين قال لها : ﴿ أَيْنَ اللَّهُ ؟ ، قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ ، قَالَ : أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ﴾ . رواه مُسلم من حديث طويل عن معاوية بن الحكم السُّلمي رَمُؤْتُكُنُ (172) وهو صريح في إثبات العلو الذَّاتي لله تعالى ، لأنَّ « أين » ، إنَّما يُستفهم بها عن المكان، وقد أقرَّ النَّبِي ﷺ هذه المرأة حين سألها: ﴿ أَيْنَ اللَّهُ ؟ ٥، فأقرُّها على أنَّه تعالى في السَّماء، وبيَّن أنَّ هذا مُقتضى الإيمان حين قال : ﴿ أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ﴾ . فلا يُؤمن العبد حتَّى يُقر ويعتقد أنَّ الله تعالى في الشماء ، فهذه أنواع من الأدلُّة الشمعيَّة الخبريَّة من كتاب الله تعالى وسُنَّة رسوله ﷺ تدل على علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، أمَّا أفراد الأدلَّة فكثيرة لا يمكن حصرها في هذا الموضع، وقد أجمع الشَّلف الصَّالح رُضوان الله عليهم على القول بمُقتضي هذه النُّصوص، وأثبتوا لله تعالى النُعلو الذَّاتي، وهو أنَّه شبحانه عالِ بذاته فوق خلقه، كما أنَّهم مُجمعون على إثبات العُلو المعنوي له وهو علو الصُّفات، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُ ٱلْمَشَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَرِكِيـهُۥ [شورة الزّوم: ٢٧]. وقال تعالى : ﴿ وَيَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآكُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَآكُ [ شورة الأعراف : ١٨٠] . وقال تعالى : ﴿ فَلَا نَضْرِيُواْ يَقِدِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ﴾ [شورة اللحل: ٧٤].

وقال: ﴿ فَكَلَا نَجْعَـٰ لُواْ بِلَهِ أَنْـدَادًا وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [شورة البغرة ٢٣]. إلى غير ذلك من الآيات الدَّالة على كماله في ذاته وصفاته وأفعاله.

وكما أنَّ علو الله تعالى الذَّاتي دلُّت عليه نُصوص الكتاب والسُّنَّة وإجماع

<sup>=</sup> النِّبي ﷺ / ح١٤٧ ).

ذكر فيه يَتِهِنِينَ حَجَّة الوداع كاملة ، وهذا المقطع كان في آخر خطبة عرفة الَّذي أوصى فيها النَّبِي ﷺ بكل أنواع البر ، وذكر فيها النَّاس بكافة الخقوق ، فكانت جامعة مانعة .

<sup>(</sup>١٣٤) \* سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ١٢٤ ".

الشَّلف، فقد دلُّ عليه العقل والفِطرة.

أمًا دلالة العقل: فيُقال: لا ريب أنَّ العُلو صفة كمال، وأنَّ ضدَّه صفة نقص، والله تعالى قد ثبت له صفات الكمال فوجب ثُبوت العُلو له تعالى، ولا يلزم على إثباته له شيء من النَّقص، فإنَّا نقول: إنَّ عُلوَّه تعالى ليس مُتضمَّنًا لكون شيء من مخلوقاته مُحيطًا به، ومن ظنَّ أنَّ إثبات العُلو له يستلزم ذلك فقد وهم في ظنَّه، وضلَّ في عقله.

وأمًّا دلالة الفطرة على عُلوِّ الله تعالى بذاته: فإنَّ كُلُّ داع لله تعالى دُعاء عبادة، أو دُعاء مسألة لا يتُجه قلبه حين دُعائه إلَّا إلى السّماء، ولذلك تجده يرفع يديه إلى السّماء بمُقتضى فطرته، كما قال ذلك الهمداني لأبي المعالي الجُويْني: «ما قال عارف قط: يارب إلَّا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو ». فجعل الجُويْني يلطم على رأسه، ويقول: «حيَّرني الهمداني، حيَّرني الهمداني ». هكذا نُقِل عنه، سواء صحّت عنه أم لم تصح، فإنَّ كُلَّ أحدٍ يُدرك ذلك، وفي صحيح مُسلم من حديث أبي هريرة - رَبَوْنِيَ - أنَّ النِّبي يَنِيُّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يَمُدُّ يَذَيْهِ إِلَى السّمَاءِ: يَا رَبُّ يَا رَبُ ، إلى آخر الحديث (١٢٠٠). ثُمُّ إنَّك تجد الرُّجل يُصلِّي وقلبه نحو السّماء لا سيّما حين يسجد، ويقول: « شبحان ربي الأعلى »، لأنَّه يعلم أنَّ معبوده في لا سيّما حين يسجد، ويقول: « شبحان ربي الأعلى »، لأنَّه يعلم أنَّ معبوده في

<sup>(</sup>١٢٥) \* هذا المقطع تجزء من حديث طويل، أخرجه مُسلم في صحيحه: (كتاب الزُّكاة / باب: قبول الصُّدقة من الكسب الطُّيّب وتربيتها / ح ٦٥ ).

من حديث أبي هُريرة ، ولفظه ، قال رسول الله ۚ ﷺ : ﴿ أَيُهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ طَيْبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَبَيًّا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُقُومِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوسَلِينَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِنَ اَلطَّيِّبَدَتِ وَاعْمَلُواْ صَائِلِتُمّاً إِنِّي بِمَا تَقَمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [ شورة الشؤمنون : ٥١] ﴿ .

وَقَالَ : ﴿ يَتَأَيْثُهَا الَّذِيرَ مَامَنُوا كُلُوا مِن كَلِيَمَتِ مَا رَزُقَتَكُمْ ﴾ [ شورة البغرة : ١٧٢]. ثُمُّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السُّفَرَ ، أَشْغَتُ أَغْبَرَ ، يَمَدُّ يَدَيْهِ إِلَى السُّمَاءِ يَا رَبُّ يَا وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمُلْبَسْهُ حَرَامٌ ، وَغُذِي بِالْحَرَامِ ، فَأَلَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ .

السَّماء سُبحانه وتعالى .

وأمَّا قولهم: ﴿ إِنَّ الله تعالى عن الجِهات السِّت خال »، فهذا القول على عُمومه باطل لأنَّه يقتضي إبطال ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأثبته له أعلم خلقه به، وأشدُّهم تعظيمًا له ، وهو رسوله محمد ﷺ من أنَّه سُبحانه في السَّماء الَّتي هي في جهة النُّلُو ، بل إنَّ ذلك يقتضي وصف الله تعالى بالعدم ، لأنَّ الجهات السُّلت هي الفوق، والنُّحت، واليمين، والشُّمال، والخلف، والأمام، وما من شيء موجود إِلَّا تَتَعَلَّقَ بِهُ نَسَبَةً إِحَدَى هَذَهُ الجَهَاتِ ، وَهَذَا أَمْرَ مَعْلُومُ بِيدَاهَةُ الْغُقُولُ ، وإنْ نُغيت هذه الجهات عن الله تعالى لزم أنَّ يكون معدومًا، والذُّهن وإنَّ كان قد يفرض موجودًا خاليًا من تعلُّق هذه النِّسب به لكنُّ هذا شيء يفرضه الذُّهن ، ولا يوجد في المخارج، ونحن نُؤمن ونرى لِزامًا على كُلِّ مُؤمِن بالله أنْ يُؤمن بغُلؤه تعالى فوق خلقه، كما دلُّ على ذلك الكتاب والشنَّة، وإجماع السُّلف، والعقل، والفِطرة، كما قررناه من قبل ـ ولكنَّنا مع ذلك نُؤمِن بأنَّ الله تعالى مُحيط بكُلُّ شيء ، وأنَّه لا يُحيط به شيء من مخلوقاته، وأنَّه شبحانه غني عن خلقه فلا يحتاج لشيء من مخلوقاته . ونحن نرى أيضًا أنَّه لا يجوز لمُؤمنِ أنَّ يخرج عمًّا يدل عليه الكتاب والسُّنَّة ، لقول أحدٍ من النَّاس كائنًا من كان ، كما أسلفنا الأدلُّة على ذلك في أوَّل جوابنا هذا ) .اهـ

#### ٤ - الفضي :

قال الحافظ – كَاثِلَثْهُ – في ٥ فتح الباري ٦ ٦ / ٢٩٢ ح ٢١٩٤: ( عند شرحه لحديث : إِنَّ اللَّهَ لَمَّا قَضَى الْخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ : إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ) . (١٢٦)

<sup>(</sup>١٢٦) ۞ مُتَّفَقُ عليه . من حديث أبي لهريرة .

أخرجه البُخاري في مواضع كثيرة من صحيحه ، منها ( كتاب بدء الخلق / باب : ما جاء في =

( والشراد من الغضب لازمة، وهو إرادة إيصال العذاب إلى من يقع
 عليه الغضب) ـاهـ

وقال – كَثْلَثُهُ – في « فتح الباري » ٧ / ١٤٥ ح ٨٢٧:

( والمُراد بالغضب إرادة الله إيصال العقاب، كما أنَّ المُراد بلعنة الله الإبعاد من رحمته ).اهـ

قال مُحمَّد آمان الجامي - كَتْلَلُهُ - في ٥ الصَّفات الإلهيَّة ٥ ص ٢٩٨:

( الغضب من صفات الأفعال الَّتي تتعلَّق بها المشيئة، وهي ثابتة بالكتاب والشُنَّة وإجماع السَّلف، ومن الآيات القُرآنيَّة الَّتي تُثَبِّت هذه الصَّفة قوله تعالى:

﴿مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلِيهِ ﴾ [شورة المائدة : ١٠]. ﴿ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَلُهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَلُهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَلُهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَمَنَهُ وَلَهُ وَلَعَلَمُ فَاللَّهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَلَمُونَ اللَّهُ اللّهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَا اللّهُ وَلَعَلَمُهُ وَلَعَمَالُهُ اللّهُ وَلَعَلَقُونُهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَمَالُهُ وَلَعَمَنَهُ وَلَيْهُ وَلَعُونَا اللّهُ وَلَعَلَعَلَمُ وَلَعُمُ وَلَيْهُ وَلَعَمَانَا اللّهُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَعُلَاهُ وَلَعُلِمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعَلَمُ وَلَعُلَمُ وَلَهُ وَلَعُلَاهُ وَلَعُلَاهُ وَلَعُلَاهُ وَلَعُلِمُ وَلَعَلَمُ وَلَعُلَالَعُلَاهُ وَلَا لَعَلَمُ وَالْمَاءُ وَلَعُلَالًا وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَعُلِهُ وَاللّهُ وَلَهُ الْعَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَعُلُهُ وَلَعُلُولُوا لَعَلَمُ وَاللّهُ وَلَعُلُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَمُ لَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَمُ لَعُلِمُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ لَلْمُ وَلَعُلُهُ وَلَهُ لَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ لَعُلُهُ وَلَمُ لَا لَعُلُهُ وَلَهُ لَعُ

وهُناك عديد من آيات الكتاب المُهين في هذه الصَّفة، ومذهب سائر الأثقة إثباتها، والأحاديث المُشار إليها تؤكّد ما جاء في هولاء الآي من وصف الله بالغضب، وإنَّ هذا الغضب يحدُث في وقت دون وقت، ومن ذلك ما جاء في حديث الشَّفاعة الطَّويل وهو يُخبر عمَّا يقوله الأنبياء اعتذارًا للنَّاس عندما يتقدَّمون إليهم لطلب الشَّفاعة منهم، وهُم: آدم أبو البشر، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى عليهم السَّلام، يُخبر النَّبي وَيَنِيُّ أَنَّ كُلُّ واحد منهُم يقول: « إنَّ رَبِّي غَضِبَ عَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلُهُ وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي »، إلى آخر الحديث الطَّويل (۱۲۷)

قول الله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَبْدَوُا الْحَاقَ ثُمَّ يُعِيدُو وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْمُ ﴾ [ شورة الؤوم ٢٧] /
 ح ٣١٩٤ ).

ومُسلم في صحيحه : (كتاب التُوية / باب : سعة رحمة الله تعالى ، وأنَّها سابقة غضبه / ح ١٤. ١٦،١٥ ).

<sup>(</sup>١٢٧) ۞ مُتَّفَقَ عليه. من حديث أبي هُريرة .

والحديث يدل دلالة واضحة على أنَّ إثبات صفة الغضب من دين الرُّسل جميعًا، لأنَّ الشَّرائع كلها مُتَّفقة في الأُصول بيد أنَّ الله جعل لكُلِّ واحد منهم شرعة ومنها بجاً. ومحل الشَّاهد من الحديث: ﴿ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ ﴾ ، واللفظ صريح في أنَّه قد يحدث في ذلك اليوم غضب لم يحدث مثله قبل ذلك ، كما لا يحدث بعده مثله.

## إلى أنَّ قال :

(استنادًا إلى هذه النُّصوص وغيرها من نُصوص الكتاب والسُّنَّة الَّتي آثرنا عدم ذكرها رغبة في الإيجاز يؤمن السُّلف، ومجمهور الأَنهُة بهذه الصَّفة ويُبقونها على ظاهرها، الظَّاهر اللَّذي يليق بالله إيمانًا منهُم بأنَّ النُّصوص لا تدل بظاهرها إلَّا على ما يليق بالله على ما يزعمه الزَّاعمون – أي أنَّهُم لا يؤولونه كما أوَّله غيرهم. بيد أنَّ إثباتهم لا يصل بهم إلى حدِّ التَّشبيه والتَّمثيل – كما قُلنا في غير موضع من الرَّسالة.

وأمًّا الحُلف فلم يُوفَّقُوا في هذه الصَّفة كما لم يُحالفهم التُّوفيق أيضًا في جميع الصَّفات على اختلاف مشاربهم، فزعموا: أنَّه ما ثمَّة غضب، وإثَّما المُراد بالغضب المذكور في النَّصوص لازم الغضب وهو إرادة الانتقام، وعلَّموا لما ذهبوا إليه بقولهم: إنَّ أصل الغضب غلبان دم القلب عند إرادة الانتقام وذلك مُستحبل على الله تعالى، أو بعبارة أُخرى: إنَّ الغضب الانفعال والتُّغيَّر من حالٍ إلى حال وهو أمر لا يليق بالله، إلى آخر ثلك التَّعليلات والأعذار غير المقبولة لدى غيرهم، من أهل المُثنَّة والجُماعة.

أخرجه الشخاري في مواضع من صحيحه ، منها : (كتاب التفسير / باب : ﴿ دُونِيَةَ مَنْ حَكَمَلْنَا مَعَ فَيْجُ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [شورة الإسراء : ٣] .

ولدفع هذه الشَّبهة التي نسجوها من خبوط بيت العنكبوت نقول هُنا ما قُلناه في ردِّ شبهاتهم الشَّابقة حول الصَّفات التي تحدَّثنا عنها سابقًا: وهو إنَّ لوازم صفات المخلوقين التي ذكروها لا تلزم صفات الخالق، إذ لا مُناسبة بين صفات الخالق والمخلوق حتَّى تُقاس صفاته سُبحانه على صفاتهم. وكما أنَّهُم أثبتوا ذات الباري دون تفكير في لوازم صفات المخلوقين، يلزمهم إثبات صفاته ذاتية أو فعليّة دون تفكير في لوازم صفات المخلوقين، وهذا الإلزام يلحق أو يلزم جميع النَّفاة: المُعتزلة، والأشاعرة وأتباعهم). اهـ

#### ١٥ - ١٠ الغيرة:

قال الحافظ – كَثَلَثُهُ – في ﴿ فتح الباري ﴿ ٣٢٠/٩:

لَمَّا شرح قوله ﷺ: ﴿ مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهِ » ) . (١٢٨)
 الْفَوَاحِشَ ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنْ اللَّهِ » ) . (١٢٨)

(قال عياض: ويُحتمل أنْ تكون الغيرة في حقّ الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك، وقيل الغيرة في الأصل الحميّة والأنفة وهو تفسير بلازم التّغير فيرجع إلى الغضب، وقد نسب الله تعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرّضا، قال ابن العربي: التّغيّر مُحال على الله بالدّلالة القطعيّة، فيجب تأويله بلازمه كالوعيد، وإيقاع العُقوبة بالفاعل، ونحو ذلك). اهـ

والإجابة عن هذه الشُّبهة هو نفسه ما أُجيب به عن صفـة « الغضب ،

<sup>(</sup>١٢٨) \* مُتَّعَق عليه . من حديث عبد الله بن مسعود رَزُّق، .

الَّتي مرَّت بنا آنفًا .

ويُضاف عليه قول شيخ الإسلام ابن تيمية – كِيَّلَتُهُ – في ﴿ مجموع الفتاوى » [ ١١٩ :

( ونحن نعلم بالاضطرار أنَّا إذا قدَّرنا موجودين : أحدُهُما عنده قوَّة يدفع بها الفساد ، والآخر لا فرق عنده بين الصَّلاح والفساد ، كان الَّذي عنده القُوَّة أكمل .

ولهذا يُذُمَّ من لا غيرة له على الفواحش كالدَّيُّوث ، ويُذُمَّ من لا حميَّة له يدفع بها الظُّلم عن المظلومين ، ويُمدح الَّذي له غيرة يدفع بها الفواحش ، وحميَّة يدفع بها الظُّلم ؛ ويعلم أنَّ هذا أكمل من هذا .

ولهذا وصف النَّبِي ﷺ الرَّب - ﷺ - بالأكمليَّة في ذلك. فقال: في الحديث الصَّحيح: 3 لَا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ».

وقال: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَغْدِ، لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْيٍ. (٢٦٠) وقول القائل: هذه انفعالات نفسيَّة.

فيُقال: كل ما شوى الله مخلوق مُنْفعِل، ونحن وذواتنا مُنفعِلة، فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن دفعها: لا يُوجِب أن يكون الله مُنفعِلاً لها عاجزًا عن دفعها، وكان كل ما يجري في الوجود، فإنَّه بمشيئته وقدرته لا يكون إلَّا ما يشاء، ولا يشاء إلَّا ما يكون، له المُلك وله الحمد).اهـ

### . ١٦ – النُّزول :

قال الحافظ – كَثَلَقْهِ – في ه فتح الباري ٣ ٩ / ٣٠ ح ١١٤٥: (قوله: ه يَنْزِلُ رَثِبَنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ه<sup>(١٣٠)</sup> استدل به من أثبت الجهة، وقال:

<sup>(</sup>١٢٩) \* سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ١٢٨ ".

<sup>(</sup>١٣٠) \* سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ١٢٠ ".

هي جهة الغُلُو ، وأنكر ذلك الجمهور؟ لأنَّ القول بذلك يُقض إلى التَّحيُّز - تعالى الله عن ذلك - .... ) .

إلى أنْ قال :

( وقال ابن العربي : وعن قوم تأويلها . وبه أقول ، فأمَّا قوله ﴿ ينزل ﴾ فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته عبارة عن مَلكِه الَّذي ينزل بأمره ونهيه ) .اهـ

وقال – ﷺ – في « فتح الباري ﴾ ٧ / ١٧٤ ح ٣٨٠٣:

( فمُعتقد سلف الأُمَّة ، وعُلماء الشُنَّة من الخلف أنَّ الله مُنزَّه عن الحركة والتُّحوُّل ...) .اهـ

يُجاب عمًّا فات من وجوه :

- أنَّ أحاديث النَّزول مُتواترة حيث رواها نحو من ثمانية وعشرين صحابيًا عن النَّبِي وَيُلِيَّةٍ، واشتملت عليه كُتب الإسلام ودواوينه كد: « صحيح البُخاري »، و «صحيح مُسلم »، و: كُتب الصِّحاح الأُخرى لابن خُزيمة، وابن حبَّان، و الشنن الأربعة، و « مُسند أحمد »، بل أفردها بعضهم بالتَّصنيف كالدَّارقُطني وغيره.

وحقيقة الخلاف لا تكثن في ثبوت الحديث من عدمه بل في تفسيره، فسلف الأُمَّة يُمرُّونه على ظاهره ويُثبتون لله نزولًا يليق بذاته كما أثبته لنفسه، بينما يتأوَّله غيرهم بتأويلات يأتي ذكرها، والرَّد عليها إنْ شاء الله.

ان تأويلهم للحديث مردود عليه ، فبعضهم قال أنَّ الَّذي ينزل هو ٥ مَلَك ٥ ، واعتمدوا في ذلك على رواية أخرجها النَّسائي في سُننه فيها : ٥ إنَّ اللهَ يُمْهِلُ حَتَّى يَمْضِي شَطْرَ اللهِلِ ، ثُمَّ يَأْمُر مُنَادِيًّا يُتَادِي فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ ذَاعٍ يُسْتَجَابُ لَهُ ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر يُغْفِرُ لَهُ ، هَلْ مِنْ سَائِل يُعْطَى ٢ . (١٣١١)

<sup>(</sup>١٣١) ۞ سبق تخريجه في الحاشية رقم: " ١٢٠ ".

وتأويل الحديث بـ ۵ مَلُكِ ينزل ﴾ مردود من وجوه :

أنَّ الحديث مُتكلم فيه بهذه الزَّيادة ، بل ذهب الحافظ ابن منده - كَالْبَاهُ -إلى أنَّه ﴿ موضوع ﴾ .

أنَّ المَلَك يستحيل أنْ يُنادي: هَلْ مِنْ دَاعٍ يُشتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ مُستَغْفِرٍ
 يُغْفِرُ لَهُ، هَلْ مِنْ سَائِل يُغطَى ؟.

وكذا الأمر، والرَّحمة، عند من تأوُّل الحديث بهما .

- أنَّ لازم نزول: المملَك، أو الأمر، أو الرَّحمة هُم لا يقولون به لأنَّه يُثبت عُلوًا لله الَّذي تتنزَّل من عنده هذه الأشياء، فهُم بين أمرين: إمَّا يُثبتون العلو، فيكون النَّاول على زعمهم أمر الله، أو الرَّحمة، أو المملّك، أو يُثبتون النَّزول فيُثبتون علوًا لله.

فذا لمّا قال بعض النّفاة لبعض المُثبتين: ينزل أمره ورحمته، فقال له المُثبت: فممن ينزل ؟، ما عندك شيء فوق ؟، فلا ينزل منه لا أمره، ولا رحمته ولا غير ذلك، فبهت النّافي.

 أنَّ الجمع بين رواية النَّسائي وبقيَّة أحاديث الباب مُمكن فإنَّ الله قد يأمُر مُناديًا يُنادي: هل من داع يُستجاب له؟، هل من مُستغفر يُغفر له، ثُمَّ ينزل رب العزَّة فيقول: من يسألني فأُعطيه، من يستغفرني فأغفر له.

#### ۱۷ – اليد :

قال الحافظ – يَتَمَلُّهُمْ – في ه هدي الشَّاري » ص ٢١٩:

( قوله : « أطولهم يدًا » أي أسمحهن ، ووقع ذكر اليد في القُرآن والحديث مُضافًا إلى الله تعالى ، واتَّفق أهل السُّنَّة والجماعة على أنَّه ليس المُراد باليد الجارحة الَّتي هي من صفات المُحدثات . وأثبتوا ما جاء من ذلك وآمنوا به ؛ فمنهم من وقف ولم يتأوَّل ، ومنهم من حمل كل لفظ منها على المعنى الَّذي ظهر له ، وهكذا عملوا في جميع ما جاء من أمثال ذلك ) .اهـ

قال الحافظ - كِثَلَقُهُ - في ﭬ فتح الباري ٣ ٩ / ١٣٩ ح ٢٤٤:

( وقوله : ﴿ وَالَّذِي نَفْسَي بَيْدَه ﴾ هو قَسَمٌ كَانَ النَّبِي ﷺ كَثِيرًا مَا يَقْسَمُ بَه ، والمعنى : أنَّ أمر نُفُوس العباد بيد الله ، أي : بتقديره وتدبيره ) .اهـ

قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان في « شرح العقيدة الواسطيّة » ص ١٤٢: ( الشراد - يعني في النَّصوص الَّتي ورد فيها إضافة اليد لله - يد الذَّات ، لا يد القُدرة والنَّعمة ؛ إذ لو كان الشراد باليد القُدرة ، كما يقولون ، لبطل تخصيص آدم يخلقه بهما ؛ فإنَّ جميع المخلوقات حتَّى إبليس خُلِقت بقُدرته ، فأيَّ مَزِيَّة لآدم على إبليس في قوله : ﴿ إِنَا خَلَقَتُ بِبَدَيِّ ﴾ [شورة ص : ٢٥].

فكان يُمكن لإبليس أنْ يقول: وأنا خلقتني بيديك. إذا كان المُراد بهما القُدرة.

وأيضًا لو كان المُراد باليد القُدرة لوجب أنَّ يكون لله قُدرتان، وقد أجمع المُسلمون على بُطلان ذلك. (١٣٢)

وأيضًا لو كان الشراد باليد النّعمة لكان المعنى أنّه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل؛ لأنَّ نِعم الله كثيرة لا تُحصى، وليست نعمتين فقط (١٣٢). اهـ (١٣٤)

<sup>(</sup>١٣٢) \* قال العلَّامة تُنحقُد أمان المجامي في " الصُّفات الإنهيَّة " ص ٣٠٦:

<sup>(</sup> أمَّا اليد بمحنى القُدرة لا أعلم ثبوت هذا المعنى في اللغة ، اللهُمَّ إلَّا إذا كان من باب الكناية والله أعلم . وأمَّا قوله تعالى : ﴿وَٱلمُنَّمَآةِ بَلَيْنَهَا بِأَيْبُو﴾ [ شورة الذَّاريات : ٤٧] . فليس لفظ "أيد " مُنا جمع يد كما يُتوهِّم . وإنّما هو مصدر " آد الرُجُل يثيد أيْدًا " أي : قوي ، هكذا قال المُفسُرون ) .اهـ لذا قال العلامة مُحمَّد بن صالح العُثيمين في " شوح العقيدة الواسطيَّة " ١ / ٢٧٣:

<sup>﴿</sup> لَهَذَا مَا أَصَافَهَا اللَّهَ إِلَى نَفْسُهُ، مَا قَالَ بَأْيِدِينَا ! بِلْ قَالَ : بَأَيْدِ، أَي : بَقَوَّة ﴾ .اهـ

<sup>(</sup>١٣٣) ۞ قال تعالى : ﴿وَإِن نَعُدُواْ يَشْمَتُ ٱللَّهِ لَا تَحْشُوهَآ﴾ [ سُورة إبراهيم : ٣٤}.

<sup>(</sup>۱۳٤) 🛊 فالدة :

## ۱۸ - اليمين:

قال الحافظ – ﷺ – في a فتح الباري ، ٣ / ٢٨٠ ح ١٤١٠: ( قوله ﷺ: فإنَّ الله يتقبُّلها بيمينه .<sup>(١٣٥)</sup>

قال العلّامة مُحمّد بن صالح المُثيمين في " شرح لمعة الاعتقاد " ص ٢٨:

﴿ الأوجه الَّتِي وردت عليها صفة البدين وكيف نوفِّق بينها :

الأَوْل: الإفراد كقوله تعالى: ﴿تَبَنَرُكَ الَّذِي بِيَدِهِ ٱلْشُلُكُ﴾ [ شورة الشلك: ١].

الثَّاني: الثُّننية كقوله تعالى: ﴿بَلَ بَدَاهُ مَبْسُومُلِنَانِ﴾ [ شورة المائدة : ٦٤].

الثَّالث: الجمع كقوله تعالى: ﴿أَوْلَدَ يُرَوِّا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم يُمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا أَنْعَكُمّا﴾ [شورة يس: ٧١].

والتُوفِيق بين هذه الوجوء أنَّ نقول: الوجه الأوَّل مُفرد مُضاف فيشمل كُل ما ثبت لله من بد، ولا ثِبَافي الثَّنين، وأمَّا الجمع فهو للتُعظيم؛ لا لحقيقة العدد الَّذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا يُنافي الثَّنية على أنَّه قد قيل: إنَّ أقل الجمع الثان، فإذا مُحمل الجمع على أقلَّه فلا مُعارضة أصلًا). اهم قُلت: وقد وقع خلاف كبير في مسألة: " أقل الجمع " فتردُّدت أقوال الفلماء بين النَّتين والثَّلاثة، فيجاب بما يلي: قال تعالى: ﴿ قَالَ يَبْإِنْهِسُ مَا مُنْفَكَ أَن شَبَّدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَكِّ ﴾ [ سُورة ص ٧٠]. وقال تعالى: ﴿ فَالَ مَبْسُولُمْنَانِ﴾ [ سُورة المائدة : ١٤٤].

والمقام في الآيتين مقام تحدَّي لإبليس الذي ينكر مقام آدم بعدئذ كرَّمه وفضَّله على خلقه كافة ، كما أنَّ الله تعالى يتحدَّي اليهود في الآية الثَّانية لشا قالوا : ﴿يَدُ اللّهِ مُقَلِّرَةً ﴾ [ سُورة المائدة : ٦٤] . فلو كان لله أكثر من يدين لذكر ذلك في مقام التُّحدِّي ، فيجب حمل الجمع على التَّعظيم كما في قوله تعالى : إنَّا ، و : فحن ، و : قُلنا . وما أشبه ذلك ، وهو واحد .

(١٣٥) ﴿ هَذَهِ الْجَمَلَةُ بَعْضَ حَدَيْثُ مُثَّفِّقٌ عَلَيْهِ ، مَنْ حَدَيْثُ أَبِي هُرِيرَةً .

وتسامه : مَنْ تَصَدُّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةِ مِنْ كَسْبِ طَيْبِ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيْبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَغَبُّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمُّ يُرتيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرتِّي أَحَدُكُمْ فَلُؤهُ حَنِّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ .

أخرجه النخاري في صحيحه: ﴿ كتابِ الزُّكاةِ / بابِ: الصَّدَقَةِ مَن كسب طيّب لقوله: ﴿وَيُرْبِي الصَّكَدَنَتُ وَاللّهُ لَا يُعِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَيْبِعٍ \* إِنَّ الَّذِيرَـــُ مَامَنُواْ وَتَكَيْلُواْ اَلْفَنَالِحَتِ وَأَقَامُواْ الطَّنَاوَةُ وَمَاتَوُاْ الزَّكَوْةُ لَهُمْرُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْلٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْم بَعْزَنُوك ﴾ [شورة = قال عياض : لمَّا كان الشَّيِّ الَّذي يُرتضى ويُتلقِّى باليمين ويؤخذ بها ، استُعمل في مثل هذا للقبول ، لقول القائل :

تلقّاها عرابة باليمين

أي: هو مؤهّل للمجد والشّرف، وليس المُراد بها الجارحة ....) .اه قُلتُ : وما الخطأ في إثبات ما أثبته الله لنفسه ، وما أثبته له رسوله ﷺ بل وما الذي يدعوهم إلى تأوّل هذه الآيات والأحاديث الّتي تُثبت اليمين لله على المجاز، وقد يئنا مرازا وتكرارًا بُطلان مسلكهم وفساد منطقهم، لأنَّ الله شبحانه أثبت لنفسه هذه الصّفة ، ويمينه شبحانه ليست كيمين المخلوق حتَّى يلزم التَّشبيه ، كما يزعمون ؛ فإنَّ الله تعالى : ﴿لَيْسَ كَيْشَلِهِ مَنَى يُ وَهُو السَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾ [شورة الشّورى : ١١] . والاتّفاق في الاسم لا يقتصي الاتّفاق في المسمّى ، فللخالق صفات تليق به ، وتختص به ، والله أعلم تليق به ، وتختص به ، والله أعلم

وظنُ الظَّان أنَّ وصف الله عَلَى بما وصف به نفسه يؤدِّي إلى تشبيه الله عَلَى بخلقه من أفسد الأقوال ، بل تعطيله لِما ورد به النَّص ، تلزم منه عدَّة أُمور لا يُمكن أنْ يَقُلُ بها لو علمها .

قال شيخ الإسلام ابن تيميه - كَثَلَثُهُ - في ه مجموع الفتاوى ، ٥ / ٢٠٩: ( وهولاء الجُهَّال يُمثَّلُون في ابتداء فهمهم صفات الخالق بصفات المخلوق، ثُمَّ ينفون ذلك ويُعطَّلُونه، فلا يفهمون من ذلك إلَّا ما يختص بالمخلوق، وينفون

<sup>=</sup> البقرة: ٢٧٦ - ٢٧٧] / ح ١٤١٠ ).

وفي: (كتاب التُوحيد / باب: قول الله تعالى: ﴿ تَقَرُّجُ ٱلْمَكَيْكُهُ وَٱلرُّبِحُ إِلَيْهِ ۗ [ شورة السعارج: ٤]. وقوله جلَّ ذكره: ﴿ إِلَيْهِ يَصَّمَدُ ٱلْمَكِيرُ ٱلطَّيْبُ ﴾ [شورة فاطر: ١٠] / ح ٧٤٣٠]. ومُسلم في صحيحه: (كتاب الزُّكاة / باب: قبول الصَّدقة من الكسب الطَّيب وتربيتها / ح ٢٣، ١٤).

مضمون ذلك، ويكونون قد جحدوا ما يستحقه الرّب من خصائصه وصفاته، والحدوا في أسماء الله وآياته، وخرجوا عن القياس العقلي والنّص الشّرعي، فلا يبقى بأيديهم لا معقول صريح ولا منقول صحيح، ثُمَّ لابُدَّ لهم من إثبات بعض ما يُثبته أهل الإثبات من الأسماء والصّفات، فإذا أثبتوا البعض ونفوا البعض قيل لهم: ما الفرق بين ما أثبتموه ونفيتموه؟، ولم كان هذا حقيقة ولم يكن وهذا حقيقة؟، لم يكن لهم جوابّ أصلًا، وظهر بذلك جهلهم وضلالهم شرعًا وقدرًا). اهراتها

(١٣٦) ۞ فائدة :

جاء في صحيح مُسلم: عَن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَطْوِي اللَّهُ ﷺ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ ثُمْ يَأْخُذُهُنَّ بِيْدِهِ الْيُفنَى ؛ ثُمْ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ ؟ ، أَيْنَ الْمَتَكَبَرُونَ ؟ ، فُمْ يَطُوِي الْأَرْضِينَ بِشِمَالِهِ ، ثُمْ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَارُونَ ؟ ، أَيْنَ الْمُتَكَبَرُونَ ؟ .

أخرَجه مُسلم في صحيحه : (كتاب صفة المنافقين / باب : صفة القيامة والجنة والنار /ح٢٤). أشكل لفظ : " بشماله " على كثير من النّاس وتكلّم غير واحد في صحّنها ، بينما أنكر آخرون صحّتها .

قال العلَّامة شحمًد بن صالح الفنيمين - يَخَلَّلُهُ - في " فتاوى العقيدة " ص ٨٩:

<sup>(</sup>كلمة "بشماله " اختلف فيها الؤواة : فمنهم من أثبتها ، ومنهم من أنكرها وفال لا تصح عن رسول الله على المراها وفال لا تصح عن رسول الله على وأصل هذه الشخطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أنَّ الوسول على قال : " إنَّ المُشْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنابِرَ مِنْ تُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَرُّ وَجَلُّ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينَ " . أخرجه مُسلم في صحيحه : (كتاب الإمارة / باب : فضيلة الإمام العادل ، وعُقوبة الجائر ، والحث على الرُفق بالرَّعَة / ح ١٨ ) .

وهذا يقنضي أنَّه ليس هُناك بد يمين ويد شمال .

ولكن قد روى مُسلم في صحيحه إثبات الشُمال لله تعالى فإذا كانت محفوظة فهي عندي لا تُنافي " كِلْنَا يَدَيْهِ يَهِينَ " لأنَّ المعنى أنَّ اليد الأُعرى ليست كيد الشَّمال بالنَّسبة للمخلوق ناقصة عن البد اليُمنى ، فقال : " كِلْنَا يَدَيْهِ يَهِينَ " أي : ليس فيهما نقص . فلمُّا كان الوهم رُبُّما يذهب إلى =

#### الخاتمة

بعد أنْ انتهيت من هذا البحث ؛ أرجو أنْ أكون قد وضَّحت مقاصدي منه ، وهي تتلخُّص في النَّقاط الآتية :

- ١ التَّعريف بـ : الحافظ ابن حجر يَتَهَلُثُهُ وبيان قدره العلمي .
- ٢ التَّعريف بـ: « الأشاعرة »، وبيان أهم أصولهم الفِكريَّة والعقديَّة.
  - ٣ نفى انتساب « الأشاعرة » إلى أهل الشئة .
- إ بيان أسباب انتشار المذهب الأشعري، وبيان أنَّ عُلماء أهل الشُنَّة أكثر وأثقل.
  - ه الدُّفاع عن الحافظ ابن حجر بنفي انتسابه إلى « الأشاعرة ».
- ٦ بيان المسائل التي خالف فيها الحافظ « ابن حجر » أهل الشئة لتوقيها أثناء
   البحث أو المُذاكرة في كُتب الحافظ يَخْلَثُهُ .
- ٧ إثراء المكتبة الإسلاميَّة بمؤلَّف شامل في مسألة: اعتقاد الحافظ، وبيان نسبته
   إلى الأشاعرة من عدمه، وخصوصًا أنَّ أغلب الكُتب الَّتي كُتبت في هذا
   الشَّأن اهتمت فقط ببيان مُخالفات الحافظ في مبحث « الأسماء والصَّفات »

أنَّ إثبات الشَّمال يعني التَّقص في هذه اليد دون الأُخرى قال: " كِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ " ويؤيّده قوله: "إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَثَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ " فإنَّ المقصود يبان فضلهم ومرتبتهم وأنَّهم على يمين الرَّحمن شبحانه .

وعلَى كُلُّ فإنَّ يديه شيحانه اثنتان بلا شك، وكُلُّ واحدة غير الأُخرى وإذا وصفنا اليد الأُخرى بالشّمال فليس الشراد أنَّها أنقص من اليد الهمني بل كلتا يديه يمين.

والواجب علينا أنْ نقول : إنْ ثبتت عن رسول الله ﴿ يَثِلِيثُ نُؤمن بها ، وإنْ لم تنبّت فنقول : كلتا يديه يمين ﴾ .اهـ

قُلتُ : وهذه الزَّيادة صحَّحها العلَّامة الألباني - يَتَغَلَّفَةٍ - في " صحيح الجامع " برقم ١٠١٨.

من غير ردَّ عليها ، أو الرَّد بتعليق مُختصر لا يؤصَّل هذه المسألة ولا يروي نهم طالب العلم المُتعطَّش .

٨ - رجاء الثّواب بالصّواب في الدَّارين، فنسأل الله النجاة من الزَّل، وبلوغ
 الجنَّة، إنَّه جواد كريم.

اللَّهم أغفر لي ولوالدي ، ولزوجتي الَّتي تَحَمَّلُت معي عناء رحلة طلب العلم ، واهد أولادي وانفع بهم ، إنَّك القادر على كل شيء ، ونِعْمَ المُجيب .

دتبه أبو أسامة الأثري جمال بن نصر بن عبد السَّلام غفر الله له ولوالديه ولجميع المُسلمين

## المراجع

- ١- المُعجم المُفهرس لألفاظ القُرآن الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي.
- ٢ المُعجم المُفهرس الألفاظ الحديث النَّبوي. مجموعة من المُستشرقين.
  - ٣ موسوعة أطراف الحديث النُّبوي الشُّريف. محمد الشَّعيد زغلول.
    - ٤ تُحفة الأشراف , الحافظ العِزِّي .
  - والقام الحجر للمُتعدِّي على الأشاعرة من البشر. حسن على الشقاف.
    - ٦ الصُّوء اللامع. شمس الدُّين السُّخاوي.
      - ٧ مجموع الفتاوي . ابن تيمية .
      - ٨ لسان الميزان . الحافظ ابن حجر .
        - ٩ لوامع الأنوار . الشفاريني .
    - ١٠ ٪ شرح العقيدة الواسطيَّة. مُحمَّد بن صالح الغثيمين.
      - ١١ منهج الأشاعرة في العقيدة . د . سَفَر الخوالي .
  - ١٢ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. عبد الرَّحمَّن بن ناصر السُّعدي.
    - ١٣ فتاوي العقيدة . مُحمَّد بن صالح العُثيمين .
    - ١٤ ٠ الجامع الصّحيح. مُحمُّد بن إسماعيل البُخاري.
      - ١٥ الجامع الصَّحيح، مُسلم بن الحُجَّاج،
- ١٦ القواعد الشُّتلي في صفات الله وأسمائه الحُسني. مُحمَّد بن صالح العُثيمين.
  - ١٧ إعلام البريَّة بنفي انتساب ابن حزم للجهميَّة . المؤلُّف .
    - ١٨ الصُّفات الإلهيَّة . محمد أمان الجامي .
      - ١٩ سنن أبي داود .
      - ٢٠ سُمَ النُّومَدِي .
      - ٣١ سُنن النَّساني ۽ المُجنبي ۽ .
        - ۲۲ شنن ابن ماجه .
    - ٢٣ صحيح الجامع الصُّغير . ناصر الدِّين الألباني .
    - ٢٤ ضعيف الجامع الصُّغير. ناصر الدُّين الألبانيُّ.
      - ٢٥ أصول الدُّين. عبد القاهر الجُرجاني.
    - ٣٦ الغُنية في أصول الدِّين . الشتولُّي النُّيسابوري .
    - ٢٧ معالم أصول الفقه. مُحمَّد بن حسين الجيزاني.
      - ٢٨ فتح الباري. للحافظ ابن حجر العَمْنْغُلاني.

- ٣٩ تُحفة الشريد، البينجوري.
- ٣٠ . الإيمان الكبير . ابن تيمية .
- ٣١ ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. د شفَر الخوالي.
  - ٣٢ العقائد الشلفيَّة. أحمد بن حجر أل بوطامي.
    - ٣٣ تُحقة الإخوان. عبد العزيز بن باز.
    - ٣٤ إتحاف النُّبيل. مُصطفى بن إسماعيل.
      - ٣٥ التُوشُور باصر الدِّين الألباني.
        - ٣٦ المُسند. أحمد بن حُنْبُل.
      - ٣٧ أحكام الجنائز . ناصر الدين الألباني .
    - ٣٨ تحذير الشَّاجد. ناصر الدُّين الأنباني.
- ٣٩ هدي انشاري مُقدِّمة صحيح البُخاري. الحافظ ابن حجر العَشقُلاني.
  - ٤٠ شرح نظم الورقات، مُحمَّد بن صالح القليمين.
    - ٤١ زاد العُقول شرح شلُّم الوصول. المؤلُّف.
  - ٤٢ شرح لُمعة الاعتقاد . مُحمَّد بن صالح الغنيمين .
  - ٣٣ توضيع الكافية الشَّافية . عبد الرَّحمن بن ناصر خشعدي .
    - ٤٤ الوابل الصَّيب، ابن قيم الجوزيّة.
    - ه؛ مُختصر العلو. ناصر الدِّين الألباني.
      - ٤٦ الرَّمالَة التَّدَمُريَّة . ابن تيمية .
    - ٧٤ الكامل في ضُعفاء الرّجال. أبو أحمد ابن عدي.
      - ٤٨ تاريخ بغداد , الخطيب البغدادي ,
        - ٩٤ العلل الواهية. ابن الجوزي.
    - ، ه سنسلة الأحاديث الصُّحبحة . ناصر الدِّين الألباني .
      - ١٥ سلسنة الأحاديث الصُّعيفة. ناصر الدِّين الألباني.
        - ٥٢ السُّنَّة . ابن أبي عاصم .
    - ٥٣ ظلال الجنَّة في تخريج السُّنَّة . ناصر اللَّمين الأنباني .
      - ٥٤ شرح العقيدة الواسطيّة. صالح بن فوزان الفوزان.
        - ه ٥ المُعجم الكبير . الطُّبَرَاني .
        - ٥٦ رسالتان في أخطاء فتح الباري في العقبدة .
  - عبد الله بن مُحمَّد بن أحمد الذُّويِّش، عبد الله بن سعدي الغَامِدِي.
- ٧٥ -- تحظ الألحاظ بذيل طبقات الخفَّاظ. تغي الدُّين مُحمَّد بن فَهَد المكِّي.

# الفهرس

| الصفحة                           | الموضوع                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T                                | مقدمة المؤلِّف                                                                                                  |
| <b>a</b>                         |                                                                                                                 |
| -                                | الْمُقَدِّمةِ                                                                                                   |
| <u> </u>                         | المبحث الأمَّان : حرة الدائمة الله                                                                              |
| ₹,                               | المبحث الأوَّل: ترجمة الحافظ ابن حجر                                                                            |
| YV                               | المبحث الثَّاني: التَّعريف بالأشاعرة                                                                            |
| Y£                               | المبحث الثَّالث: هل الأشاعرة من أهل السُّنَّة؟                                                                  |
| المذهب الأشعري٣٣                 | المبحث الزابع: سبب نسبة الكثير من الغلماء إلى                                                                   |
| ف بين الأشاعرة وأهل الشُّنَّة ٣٩ | المبحث الخامس: بيان مساحة الاعتلاف والاتَّفاا                                                                   |
| ۲۹                               | القسم الأوَّل: أصول الاستنباط عند الأشاعرة                                                                      |
| ة والأشاعرة ٤٥                   | قَانيًا: المسائل الأصول المُختلف فيها بين أهل السُّهُ                                                           |
| a £                              | ١ – التُّوحيد عند الأشاعرة                                                                                      |
| ٥٦                               | ٢ - الإيمان عند الأشاعرة                                                                                        |
| o Y                              | ٣ - موقف الاشاعرة من قضايا التُكفير                                                                             |
| ۰۸                               | ٤ – مسالة خلق القران                                                                                            |
| ο λ                              | ه - الثَّبُوَّات                                                                                                |
| 0.1                              | ٦ - الحكمة الغائة                                                                                               |
| 09                               | ۷ ·· القدر                                                                                                      |
| o ¶ ,                            | أهم أُصول المسائل الَّتي وافق فيها الأشاعرة أهل السُّهُ                                                         |
|                                  | عم مستول علمت من أن الماد عليه الانتفاطرة العل النظرة.<br>المرح في الأعلم من أن الماد عليه المنظرة العل النظرة. |
|                                  | المبحث الشادس: أسباب انتشار المذهب الأشعري<br>الذير الماكة                                                      |
| عرة ٦٦                           | الفصل الأوَّل: نفي انتساب الحافظ ابن حجر للأشا<br>                                                              |
| حجر أهل الشُّنَّة٨٢              | الفصل التَّاني: المسائل الَّتي خالف فيها الحافظ ابن                                                             |

| پ | الكتا | فهرس |
|---|-------|------|
|   |       |      |

| سائل الإيمان                                                 |
|--------------------------------------------------------------|
| مسائل القُرآنم                                               |
| مسائل التُّوحيد                                              |
| مسائل توحيد الألوهيَّة                                       |
| مسائل توحيد الأسماء والصّفات                                 |
| لقواعد الَّتي أفسدت على الحافظ                               |
| بيحث الأمماء والصَّفات                                       |
| تُخالفات الحافظ ابن حجر العسقلاني في توحيد الأسماء والصَّفات |
| لخاتمة ٢٧٩                                                   |
| لعراجعلعراجع                                                 |
| لفهرس                                                        |

عِلِيَّالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمُالِيَّةِ الْمُالِيَّةِ الْمُالِيِّةِ الْمُالِيِّةِ الْمُلْكِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّةِ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْلِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْلِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيِّ الْمُلْكِيلِيلِي الْمُلْلِيلِيلِيلِيلِيلِيِّ الْمُلْلِيِّ الْمُلْلِيلِيلِيلِيِّ الْمُلْلِيِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيِّ الْمُلْلِيِّلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ 29 20 30 3. 8 6.